# حسِر بَعيدالكرمي

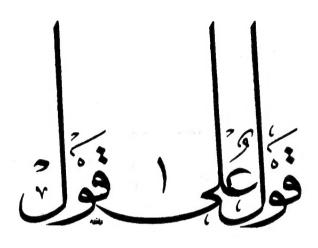

أنجزؤالع أشِر

دارلبىنان للطباعة والنشر بروت د لبشنان

# الطبعة الثانية ١٤٠٧ - ١٩٨٧ م

طَلْبِعَ مِوَاً فَعَتَدَ إِذَا عَتَهُ لِسَدُن

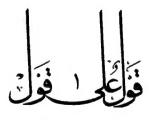

# للوهسرك

إلى إخواني العرب

الذينُ يحرصون على حفظ تراثهم وتمجيد تاريخهم ،

والابقاء على آدابهم ولغتهم ،

أقدم هذا الكتاب.

حسن سعيد الكرمي



#### مقدمسة

أقدم إلى القراء الكرام وإلى محبى الأدب العربي الجزء العاشر من وقول على قول ، وهو البرنامج الذي كنت أذيعه من القسم العربي في هيئة الاذاعة البريطانية في لندن . ورجائي أن يجد هذا الجزء كالأجزاء السابقة من العطف والتشجيع ما لاقاه البرنامج الإذاعي في حينه .

وقد تركت ، كالعادة ، الأسئلة والأجوبة على ما هي عليه بدون تغيير كما أذيعت مع بعض الاضافات ، وذكرت مع كل سؤ ال اسم السائل الكريم إثباتاً لصحة السؤ ال .

ولم أقصد بأجوبتي في ذلك البرنامج أن تكون دراسة أدبية ولغوية مستقصاة ، وإنما أردت أن تكون للامتاع والتسلية والتعريف بشيء من ذخائر الأدب العربي وطرائفه .

لندن ۱۹۸۰

ح . س . الكرمي



• السؤال ، من القائل وما المناسبة :

فها أَسْتَعْصَى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا فلم أر غير حكم الله حكما ولم أر غيير باب الله بابا احمد بن عبد الله باعباد الصالعي جهورية اليمن الديمقر اطية الشعبية قائد عبده فارع الشنيمي القطيف ـ سوق الخيس ـ المملكة العربية السعودية

¥

## أحمد شوقي

• الجواب : هذان البيتان للمرحوم أحمد شوقي من قصيدة في ذكرى المولد النبوي الشريف مطلعها :

سَلُوا قلبي غــداةَ سلا وتابا لعل على الجمــالِ له عتابا ويُسأَّلُ في الحوادثِ ذوصوابِ فهل تَرَكَ الجمالُ له صواباً ؟ وكنتُ إذا سألتُ القلبَ يوما تولى الدمعُ عن قلبي الجوابا وتقع القصيدةُ في واحد وسبعين بيتاً كما في الديوان . وبدأها شوقي بالنسيب على عادة الشعراء :

وكنتُ إذا سالتُ القلبَ يوماً تولَّى الدمعُ عن قلبي الجوابا ولو تُخلِقتُ قلوبُ من حديد لَمَا حَمَلَت كما حَمَل العاذابا وكُلُّ بساطِ عيش سوف يُطُوَى وإن طال الزمانُ به وطابا ولا يُنْبيكَ عن تُخلق الليالي كَمَن فَقَد الأَحِبَّةَ والصحابا

ثم يذكر أحوال الدنيا وتقلبها فيقول فيها :

ومِن عَجَبِ تُشَيِّب عاشِقيها وتُفْنِيهِم وما بَرِحت كَعَابا جَنَيْتُ بروضِها وردا وشَوكا وذُقتُ بكاسها شهدا وصابا فلم أرَ غيرَ حكم الله حكماً ولم أرَ دون بابِ الله بابا

وبعد ذلك يذكر المولد النبوي الشريف :

تجلَّى مولدُ الهادي وعَمَّت بشائرهُ البَوادِيَ والقِصابا وأَسْدَت للبريةِ بنتُ وَهُب يدا بيضاء طَوَّقت الرِّقابا أبا الزهراء قد جاوزتُ قدري بمدحاك بَيْدَ أَنَّ لِيَ انتسابا فما عَرَف البلاغةَ ذو بيان إذا لم يَتَّخِذُكَ له كتابا والبيت الأول المسؤل عنه يأتي في الثلث الآخر من القصيدة حيث يقول:
وما نَيْسِلُ المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
وما استعصى على قوم منال إذا الإقسدام كان لهم ركابا
ويقول في حض المسلمين على اتباع سُنن الرسول، ويخاطب النبي عليه :
وما المسلمين سواك حصن إذا ما الضُر مَسَّهم ونابا
كأن النحس حين جرى عليهم اطار بكل مملكة غرابا
ولو حفظوا سبيلك كان نُورا وكان من النحوس لهم حجابا
بنيت لهم من الأخلاق ركنا فخانوا الركن فأنهدم اضطرابا
وكان جنابهم فيها مَهيبا ولَلأَخلاق أجسد أن تُهابا



فلولاهـا لساوى الليثُ ذنباً وساوى الصـارمُ الماضي قِرابا

#### • السؤال ، من قائل مذا البيت وما المناسبة :

عن المرولا تَسْأَلُ وَسَلُ عن قرينه فكُلُ قَرين بالمقارِن يَقْتَدِي عن المربة الصحوي حائل - الملكة العربية السعودية

¥

### عدي بن زيد العبادي

الجواب: المشهور أن قائل هذا البيت هو عَدِي بن ريد العبادي ،
 فهو يقول:

عن المرء لا تسال وأبْصِر قرينَه فإن القرينَ بالمُقارِن يَقْتَدي إذا ما رأيتَ الشرِّ للشرِّ فَأَقْعُدِ

ويورد بعضهم البيت المسئول عنه في جملة أبيات مُعَلَّقة طرَّفة ا ابن العبد ، والمعنى مطروق طرَّق عدد من الشعراء ، منهم يحيى بن أكثم حيث قال : وقارين إذا قارنت خراً فإغال يَزين ويُزْري بالفتى قُرَاؤُه إذا المرة لم يَخْتَرُ صَديقاً لنفسِه فنادِ به في الناسِ هذا جزاؤُه ومنهم عُنبَة 'بن' هُبَيرة الأسدى :

إِنْ كُنْتَ تَبغي العلمَ أو أَهْلَه أو شاهِدا يُخبِرُ عن غايْبِ فَأَخْتَبرِ الصاحب بالصاحب فَأُخْتَبرِ الصاحب بالصاحب ومنهم أبر العتاهية بقوله:

من ذا الذي يَخفَى عليكَ إذا نَظَرْتَ إلى قرينِهُ وعلى الفتى بيطباعِــه يسمة تلوح على جبيينه ومنهم أبو محمد اليزيدي بقوله:

ومَن يُصاحِب صاحباً يُنسَب إلى مُستَصحَبيه بيزايْنات ريبيه بيزايْنات ريبيه ورأس أمر الإمرى و خير له من ذَنبيه وذو النهى ليست تباعات الهموى من أربيه ومنهم الإمام على بن أبي طالب بقوله في الشعر النسوب إليه:

ولا تَصْحَبُ أَخَا الجَهلِ وإياكَ وإياه فكم مِن جاهل أَرْدَى حليما حين آخاه

وللشيء مِن الشيء مقاييسُ وأشباه يُقاسُ المرة ما المرة ما المرة ما المرة ما المرة وللقلب على القلب دليالُ حين يلقاه ومن القائلين في ذلك أيضا أبو اللّعام التغلي :

ومـــا المرة إلا حيث يجعل نفسَه فأبصِر بيعَيْنَيك آمْرَأَ حيث يَعْمِدُ

ومنهم زياد بن زيد المُذري:

ويُخْبِيرِنَا عَنْ غَائْبِ المَرْهُ هَذْيُه كَفَى الْهَدْيُ عَمَّا غَيَّبَ الْمَرْهُ مُخْبِيرًا ومنهم عمرو بنُ الحارث الطائى بقوله:

إذا شئت أن تَقْتَاسَ أمرَ قبيلة وأحلامَها فأنظُر إلى مَن يَقُودُها ومنهم ذراع الحنفي ، وقد مر بنا شيء منذلك الشاعر عُتْيَبة بن هبيرة :

إن سَرَّكَ العِلْمُ وأشباهُ وشاهِدُ يُنْبيكَ عن غائبِ فاعتبر الارضَ بأسمايُها وأعتبر الصاحب بالصاحب

ومنهم عبد ُ اللهِ بن ُ معاوية :

أَنْظُر إِلَى قُرَناءِ المرءِ تَعْرِفُك

بيهيم وإن أنتَ لم تَكْشِفْه عن خَبَرِ

ويَرُوْون بَيْتَي عَدِي بن زيد على هذه الصورة كما في أدب الدنيا والدين الماوردي :

عن المرء لا تُسال ْ وَسَلْ عن قرينِه

فكل أ قرين بالمقارن يَقْتَدي

إذا كنتَ في قوم فصاحِب خيارَهم ولا تَصْحَب الارديٰ فَتَرْدى مع الرَّدِي

وفي الحديث النبوي : إنما المرءُ بخليله فلينظئر امرؤ من يُخالِل .

ويقول صالح ُ بن ُ عبد القُدُّوس :

وَلَأَن يُعادِيَ عاقِـــلا خيرٌ له

مِن أَنْ يَكُونَ له صَديقٌ أَحْمَقُ

فَأَرْبُأُ بِنفسِكَ أَن تُصادِقَ أَحَمّا

إنَّ الصديقَ على الصديقِ مُصَدَّقُ



#### • السؤال : من قائل هذا البيت وما المناسبة :

لم أكن مِن تُجناتِها عَلِمَ اللهُ وإني بِحَرَّها اليومَ صالي الشريف نامي حَمَّود آل نامي متوسطة بدر – بدر – الملكة العربية السعودية



#### الحارث بن عِباد

يفعل ذلك َ فاتخذته العربُ سُنتَة لله إذا قسُتِل الأحدم عزيز وأراد أن يَطلسُبَ بثأرهِ . والبيت من هذه القصيدة التي يقول في أولها :

كُلُّ شيء مَصيرُه للزَّوال غيرَ رَبِّي وصالِحِ الأَعمالِ وتَرَى النَّاسَ يَنظرون جَمِيعاً ليسَ فيهم لذاك بعضُ احتيالِ ويقول عن مقتل ابنه بُجير:

قُلُ لِأُمِّ الْأَغَرِّ تَبكي بُجَيراً حِيلَ بِين الرجال والأموال ولَعَماري لَأَبْكِينَ بُجَيراً ما أتى المالة مِن رُؤوس الجبال مَعْفال نفسي على بُجَير إذا ما جالت الخيلُ يومَ حرب عُفال يا بُجَيْر الخيرات لا صُلْحَ حتى نَمْلاً البيد مِن رؤوس الرجال يم يقول في القصدة:

أَصْبَحَتُ وائِـــلُ تَعِـجُ من الحربِ عَجيجَ الجَمَالِ بِالأَثْـقـــالِ لَم أَكُن مِن بُخِناتِهــا علم اللهُ وإني بحرّهـــا اليومَ صالي ثم يقول عن ابنه:

وأشابوا ذُوَابِتِي بِبُجَيْرِ قَتَلُوه نُظلُما بغيرِ قتال قتال قتال قتلوه بيشِسْع ِ بَالشِسْع غالي قتلوه بيشِسْع ِ بَالشِسْع غالي الحريمِ بالشِسْع غالي يا بني تَغْلِب ِ قَتَلْتُم قَتيالاً ما سَمِعنا بيمِثلِه في الخوالي وهنا يقول :

قرَّبا مَرْبيطَ النعامةِ مني لَقِحَت حَرْبُ واثل عن حِيال ِ - ۱۷ – الله عن المناه عن المناه النعامة مني القحت عرب واثل عن حِيال ِ

#### السؤال ، من القائل وما المناسبة :

واللهِ لن يَصِلُوا إليكَ بجمعِهم حتى أُوسَّدَ في الترابِ دَفِينا منصور سليان عبد الله الشارع الرئيسي - الخار - جمهورية اليمن العربية



## أبو طالب عم النبي ﷺ

• الجواب : هذا البيت لأبي طالب ع النبي عَلِيلِ ، وهو من جملة أبيات لما حكاية جرت في أول عهد الدعوة النبوية ، ورأيت في البداية والنهاية لابن كثير أن قسريشاً جاءت إلى أبي طالب فقالوا له : إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانتها أن عنتا . فقال لابنه : يا عقيل ، انطلق فأتني بمحمد ، فقال عقيل : فانطلقت إليه فاستخرجت من بيت صغير كان فيه . فجاء به عقيل في الظهيرة في شدة الحر . فلما أتام قال له أبو طالب : إن بني عمك مؤلاء وعوا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجده ، فانته عن أذاهم . فحلت رسول الله على الساء وقال : « تَرَوْن َ هذه الشمس ؟ ، قالوا : نعم . قال : على أن باقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشتعلوا منه بشعلة . فقال أبو طالب :

والله ما كذرب ابن أخي قط ، إرجعوا . وفي حكاية أخرى عن البيهةي أن قريشاً حين قالت لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله على فقال له : يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني وقالوا كذا وكذا ، فابش على وعلى نفسك ولا تتُحمّلني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت . فاكفنف عن قومك ما يكرهون من قولك . فظن رسول الله أن قد بدا لعمّه فيه ، وأنته خاذ ك ومُسلّمه ، وضعف عن القيام معه . فقال رسول الله : « يا عمم لو و ضعمت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى ينظهره الله أو أهلك في طلبه ، ثم استعبر رسول الله فبكى فلما وللى قال أبو طالب حين رأى ما بلغ الأمر برسول الله : يا ابن أخي ! فأقبل الرسول عليه ، فقال له : إمض على أمرك وافعل ما أحببت ، فوالله لا أسليمك لشي أبدا ، ثم قال أبو طالب في ذلك :

واللهِ لن يَصِلُوا إليك بجَمْعِهم

حتى أُوَسَّدَ في الترابِ دَفينـــا

فأمض ِ لِأمركِ ما عليكَ غضاضةٌ

أَبْشِر وقَرَّ بذاكَ منـــكَ عُيونا

وَدَعَوْتَنِي وَعَلِمْتُ أَنْـكُ نَاصِحِي

فلقـد صدقتَ وكنتَ قِدْمُ أَمِينَـا

وعَرَضتَ ديناً قـــد عَرَفتُ بأَنه

مِن خـير أديان ِ البريةِ دينـــــا

لولا الملامـــةُ أو حِذاري سُبِّةً

لَوَجَدْتَني سَمْحاً بـذاكَ مُبينا

وذكر ابن مشام في السيرة هذه الحادثة ولم يذكر الأشعار . وزاد على ذلك أن قريشا حينا علمت بأن أبا طالب أبى خذلان ابن أخيه ، مشوا إليه بعبارة ابن الوليد أنسبك في الله الوليد أنسبك في الله الوليد أنسبك في قريش وأجله ، فحذلاه فلك عقل ونصر ، واتخذه وكدا فهو لك ، وأسليم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك ، وفر ق وأسليم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك ، وفر ق والله بي جاعة قوميك وسفه أحلامهم فسنقتلك ، فإغا هو رجل برجل . فقال ، والله بيس ما تسومونني ، أتمعطوني ابنكم أغذوه لهم وأعطيكم ابني تقالون ؟! هذا والله ما يكون أبداً . فقال المطعم أبن عد مناف بن قصي : والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص بما تكرهه ، فيا أراك تريد أن تقبل منهم شيئاً . فقال أبو طالب للمطعم : والله ما أنصفوني ؛ ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم وبادى بعضهم أبعضا وتناكروا. فقال أبو طالب عند ذلك ينمر ض وتنابذ القوم وبادى بعضهم أبعضا وتناكروا. فقال أبو طالب عند ذلك ينمر ض ويدي ويعم من من مناف ومن عاداه من قبائل وريش ، ويذكر ما سألوه وما تباعد من أمره :

ألاً ُ قُـل لعمرو ٍ والوليـدِ وُمطْعِم ٍ

ألاً لَيت حظي من حِياطَـتِكم بَكْرُ

مِن الْحُورِ حَبْحَابُ كَثْيَرُ رُغَاؤُه

يُرَشّ على الساقين مِن بَوْلِه قَطْرُ

أرَى أَخَويْنا مِن أبينا وأمِّنا

إذا سُيْلا قــالا إلى غيريا الامرُ

أُخُـصُ نُخصوصًا عبدَ شمسٍ ونوفلًا

هما نَبَذَانا مثلَ ما يُنْبَذُ الحَمرُ

إلى أن يقول :

فقد سَفُهت أحلامهُم وعقولُهم

وكانوا كَجَفْرٍ بئس ما صَنَعَت جَفْرُ

ثم إن قريشاً أخذت تنُعَذَّب مَن أسلم من القبائل في مكة ، ولكنَّ بني هاشم وبني عبد المطلب من عبد مناف اعتصبوا مع أبي طالب ضد أعدائه فمدحهم بقوله :

فَعَبْدُ مَنافِ سِرُّها وصيمها ففي هاشم أشرافها وقديمُها هو المصطفى مِن سِرٌها وكريمُها علينا فلم تَظْفَر وَطَاشت ُحلومُها إذا اجتمعت يوما قريش لِمَفْخَر وإن خُصُلت أشراف عبد منافها وإن فَخَرت يوما فإن محمدا تداعت قريش عَثْها وسَمِينُها الله آخره...



السؤال: من قائل هذين البيتين وما المناسبة ، مع ذكر الأبيات الأخرى:

وقوسُك قوسُ الجود والوَّتَرُ الندي

وسَهْمُكُ سهم الجود إضريب به عُسْري

ولائمة لامتك يا جُود في النبدي

ومن ذا الذي يَثْني السحابَ عن القطرِ هَزَّاع محمد خلف الشرقاط -- العراق

¥

# أبو الأسد ُنباتة

الجواب ، هذان البيتان فيها تخليط كا ذكرهما السائل الكريم. فالبيت الأول لا يتصل بالبيت الثاني على ما أذكر لأنه من قصيدة أخرى ولذلك نتركه . أما البيت الثاني فقد رُوي على غير حقيقته والرواية الصحيحة هي :

ولائمة لامتك يا فيض في الندى فقلت لها لن يَقْدَح اللَّوْمُ في البحر

وهذا من أبيات قالها أبو الأسد نـُباتة عِدح الفيضَ بنَ صالح وزير المهدي ، والأبيات هي :

فقلتُ لها لن يَقْدَحَ اللَّوْمُ في البحر ِ

أرادت لِتَثني الفيضَ عن عادةِ الندى

ومَن ذا الذي يثني السحابَ عن القطر ِ

مواقِعُ جُودِ الفيضِ في كُلُّ بلدةٍ

مواقِـعُ ماء المُزن ِ في البَله القَفْر ِ

كَأْنَّ وُفُـودَ الفيضِ حين تَحَمَّلُوا

إلى الفيض ِ لاقَـوْا عنده ليلةَ القدر ِ

ويقول أحمد بن ابراهيم بن اسماعيل ( وكان معاصيراً للبحتري ) :

لا تُكُثِري في الجـــود لائمتي وإذا بَخِلْتُ فَأَكْثِري لَوْمي كُفِّي فَلْ يَوْمي كُفِّي فَلْسَتُ مَمَّ غَدِي على يَوْمي ويقول يَزِيدُ بنُ حَبناه من الأزارقة :

دَعِي اللَّوْمَ إِنَّ العيشَ ليس بدائم ولا تَعْجَلِي بِاللَّوْمِ يَا أَمَّ عَاصِمِ فَإِذْ عَجِلَتْ مَنْكِ الملامةُ فَاسْمَعِي مَقَالَةً مَعْنِيٍّ بِجَقِّكِ عَالَمِ وَلا تَعْذُلُينَا فِي الهديةِ إِنْمَا تكون الهدايا مِن فُضُولِ المُعَانَمِ

ويقول عَدِيُّ بنُ زيد في الجودِ بالمالِ في زمن الحياة :

أعاذِلَ ما يُدريكِ أن مَنيّتي

إلى ساعة في اليوم أو في صُحَى الغد

ذَريني فإني إنما لِيَ ما مَضَى

أمامِيَ مِن مالي إذا خَفٌّ عُوَّدِي

وُصَّت لِيقات إلى مَنِيَّتي وُصُّت لِيقاتُ أَم لَم أُوَسِّدِ

و ِللوارثِ الباقي من المال ِ فَــَاثُرُ كَي

عِتَابِي ، فإني مُصْلِح عَدِيرُ مُفْسِدِ

ومن أجمل ما قرأت ُ في اللوم على الجود هذه الأبيات لشاعر قديم يقال إنه مُبَسَّتر بن ُ الهذيل الفَرزاري كما جاء في معجم الشعراء للمَرز ُباني :

وَعَاذِلَة هَبّت بليل تلومُني ولم يَغْتَمِرْني قبل ذلك عَدُولُ تقول آثَيْد لا يَدْعُكَ الناسُ مُمْلِقا وتُزْري بمَن، يا ابنَ الكرام، تَعُولُ فَقُلْتُ أَبَتْ نفسُ علي كريمة وطارق ليل غير ذاك يَقولُ ألم تَعلَى يا عُركِ الله أنني حريم على حين الكرام قليلُ وإني لا أُخزَى إذا قال مُمْلِق سَخيٌ ، وأُخزَى أن يُقالَ بخيلُ فلا تَثْبَعِي العَيْنَ الغَويَّةَ وأَنظري إلى عُنصر الاحسابِ أين يَوُولُ ولا تَذْهَبَنْ عَيْناكِ فِي كُلُّ شَرْمَح له قَصَب مُجوفُ العِظام أسيلُ ولا تَذْهَبَنْ عَيْناكِ فِي كُلُّ شَرْمَح له قَصَب مُجوفُ العِظام أسيلُ

به حين يَشْتَدُ الزمانُ بَدِيلُ عَسَى أَن تَمَنَّى عِرْسُهُ أَنني لَمَا بعارفة حتى يُقالَ طويـلُ إذا لم تَزين ُحسنَ الجسوم عُقولُ تَمُوتُ إِذَا لَمْ يُحْيِيهِينَ أَصُولُ له بالفعال ِ الصَّالحاتِ وَصُولُ فَحُلُو وأمَّا وَجُهُه فَجَميلُ

إذا كنتُ في القوم الطوال فَضَلْتُهم ولاخير في حسن الجسوم و طولها وكائنْ رأينا مِن فُروع طويلة ٍ فإن لا يَكُنْ جسمي طويلاً فإنني ولم أرَ كَالَمُووفِ أمَّا مَذَاقُهُ

وللشاعر عدي بن زيد أبيات في معنى اللوم على الكرم يقول فيها : فلما عَلَت فِياللو م قلتُ لها ٱقْصِدى وإن المنايا للرجال بمرصد إلى ساعةٍ في اليوم أو في ضُحَى الغد أمامي من مالي إذا خف عُوَّدي عِتَابِي فَإِنِي مُصْلِح غَيْرٍ مُفْسِد

أعاذِلُ إن الجهلَ من لذة الفتي أعاذِلُ ما يُدريك أن منيتي ذَريني فإني إنَّ ما لِيَ ما مضي وللوارث الباقي من المال فأتركي إلى آخره.

#### السؤال ، هل لـ كم أن تحدثونا عن ابن هر مة ؟

نصرت توفيق خريش عين إبل – لبنان

 $\star$ 

#### ابن هَرْمة

• الجواب؛ يطول الكلام على الشاعر ابراهيم بن هر مة إذا أرد نا استقصاء سيرته ، ويكفي أن نذ كرر مُجْمَلاً قصيراً عنه . فقد ولد ابراهيم سنة تسمين ، وعاش حتى أسن ، وأنشد أبا جعفر المنصور في سنة ١٤٠ هجرية . وكان يَميش في المدينة . وترجّم له صاحب الأغاني وصاحب كتاب الشعر والشعراء وغير هما . ويُعَد ابن هرمة من ساقة الشعراء كابن ميادة . وكان مولَّ عليه ابراهيم ومدحه وكان مولَّ عليه ابراهيم ومدحه فاستحسن شعر ، وقال : سَل حاجتك ؟ قال : تكتب إلى عامل المدينة أن لا يُحد ثنني إذا أتي بي إليه وأنا سكران . فقال المنصور : هذا حد من حدود الله ، وما كنت لاعط المدينة : من أتاك بابن هر ممة وهو سكران فاجلد ، مئة جلدة واجلِد ابن هر مة غانين . فلما وصل كتاب المنصور ، المناب المنصور ، المنصور ، المنصور ، المنصور ، المنصور ، المنصور ، المناب المنصور ، المنصور ، المنصور ، المنصور ، المنصور ، المناب المنصور ، المنصور ، المنصور ، المنصور ، المنصور ، المناب المنصور ، المنصور ، المناب المنصور ، المناب المنصور ، المناب المنصور ، المناب المنصور ، المنصور ، المناب المنصور ، المناب المنصور ، المناب المنصور ، المناب المنسور ، ا

وعَكِم به الناس ؛ صاروا يَمُرُّون به وهو سكران ، فيقول ُ لهم ، مَن يَشْتري ثمانين بمئة ؟ فـكانوا يَتركونه وشأنه .

ووجته المنصورُ رسولاً إلى ابن هرمة ، ودَفع إليه ألفَ دينار وخلَّعة ، ووَصفه له وقال : إنكَ تراه جالساً في موضع كذا في المسجد ، فانتسبُ له إلى بني أمية ومواليهم ، وسَلهُ أن يُنشِدكَ قصيدتَ الحائية التي يَعدُح بها عبد الواحد بن سلمان ويقول فيها :

وَجَدْنَا غَالَبًا كَانْتُ جَنَاحًا وَكَانَ أَبُوكُ قَادِمَةُ الْجِنَاحِ

فإن أنشَدكتها ، فأخرجُه من المسجد واضريب 'عنْقُه ، وإن أنشَدَك قصيدته اللامية التي يمدحني فيها ويقول :

فَأْمُ الذي آمَنْتَ آمِنَةُ الرَّدَى وأُمُّ الذي خَوَّفْتَ بالثُكُلُ ثاكِلُ

فاد فع إليه ألف الدينار والخِلعة ، وما أراه 'ينشِد'ك غيرَها ، ولا يتعرّف بالحائية . فأتاه الرسول ، فوجده كا قال المنصور ، فجلس إليه وانتسب له واستنشده قصيدته الحائية في عبد الوهاب بن سليان ، ففطين ابراهيم المحييلة والمكيدة وقال : ما قلت هذه القصيدة قَطَ ولا أعرفها ، وإنا أعرفها ، فقال وإنما يحكيها عني من يُعاديني ، وإن شئت أنشدت ك أحسن منها . فقال الرسول : قد شئت فهات ، فأنشد ابن همر مة قصيدت التي مدح بها أبا جعفر المنصور لما قدم عليه وفيها :

له لحَظاتُ عن حِفاقَيْ سَريرِهِ إذا كَرَّها فيها عِقابُ ونائِلُ فَأُمُّ الذي خَوَّفَتَ بِالثُمُّلِ ثَاكِلُ فَأُمُّ الذي خَوَّفَتَ بِالثُمُّلِ ثَاكِلُ فَأُمُّ الذي خَوَّفَتَ بِالثُمُّلِ ثَاكِلُ عَلَى وَأُمُّ الذي خَوَّفَتَ بِالثُمُّلِ ثَاكِلُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ثم قال للرسول: هات ما أمر به أمير المؤمنين ، قال: أي شيء هو هذا ؟ قال: دَعْ عنك ذَا ، فوالله ما بعث بك إلا "أمير المؤمنين ، ومعك بير" وكنسوة ، وأمرك أن تسألنني عن القصيدة ، فإن أنشدت ك إياها ضر بنت عنقي ، وإن أنشدت ك هذه دفعت إلى " ما حمالك إياه ، فضحك الراسول ، وتعجب من فراسته ، وقال : صدقت لعمري ، ودفع إليه الألف دننار والخلعة .

وقال أبو نـُواس : شاعران شبّها في بيتين ، و و ضعا التشبيه فيها في غير موضعه ، فلو أخيد بيت مذا ، وبيت هذا مع بيت هذا لصار مُشبّها به ، وهما قول ُ جرير للفرزدق :

وإنكَ إِنْ تَهْجُو تميماً وتَرْتَشي تَبابِينَ قَيسِ أُو سُحوقَ العَمامُ ِ كَمُهْرِيقِ مِاءِ بالفلاةِ وغَرَّه سَرابُ أَذاعته رياحُ السائم ِ وقولُ ابن هرمة:

وإني وتَرْكي نَدَى الأَكْرَمِينَ وقَدْحِي بكَفَّيَّ زَنْدا شَحاحاً كَتَارِكِةٍ بيضَهِا بالعَراءِ ومُلْبِسَةٍ بَيْضَ أخرى جَناحا فلوقال جربر:

فإنكَ إِنْ تَهْجو تميماً وتَرْتَشي تَبابين قَيس أو سُحوق العمامُ كتاركة بيض أخرى جَناحا ولم قال ابن مرمة:

وإني وتَرْكي نَدَى الأكرمين وقَدْحِي بكَفِّيٌّ زَنْدا شَحاحا

كُمُهُريقِ مِاهِ بالفَلاةِ وغرَّه سَرابُ أَذَاعَتُ وياحُ السَهَامُ لَكُنَا أَشِهَ لِمَهَا .

ثم إن ابن َ هَر مة تَكلفى ذلك من بعد ، فقال :

وإنك إنْ أَطْمَعْتَنِي منكَ بالرَّضى وأَيْأَسْتَنِي مِن بعدِ ذلك بالغَضَبُ كَمُمْكِنَة مِن دَلَّك ما حَلَبُ وَدافِقَة مِن بعدِ ذلك ما حَلَبُ وَمَا يُسْتَجاد مِن شعرِ ابن مَرْمة وله :

قد يُدْرِكُ الشَّرَفَ الفتى وردِاوُه خَلَقُ وَجَيْبُ قَمِيصِه مَرْقُوعُ إِمَّا تَرَيْنِي شَاحِبَ الْمُتَبَدِّلاً كالسيفِ يَخْلُق جَفْنُه فَيَضِيعُ فَلَرُبِّ ليلةِ لَذَّةٍ قَدِد بيتُها وحرامُها بجلالها مَدْفُوعُ وَمَنْ أَقُواله فِي كَلْبِ صاحبِ الضيافة الكريم:

يكاد إذا ما أبصر الضيف مُقْبِلاً يُكلِّمُه مِن حُبِّه وهو أعْجَمُ



• السؤال ، قرأت مدين البيتين ولم أعرف قائلها ولمن قيلا وفي أي عصر :

يا بنت خير أب يا أخت خير أخ كناية لها عن أشرف النَّسَبِ أَرِجل ذِكْرَكِ أَن تُسْمَيْ مُوَّبَّنةً ومَن يَصِفْكِ فقد سمّاكِ للعربِ على عبد السميع مسلم مهرت - الجماهيرية العربة الليبية

\*

#### المتنبي

• الجواب: هذان البيتان المتنبي من قصيدة قالها في رئاء أخت سيف الدولة الحمداني. فقد تـُوفــّيت هذه السيدة في مـيّـافار قين ، وورد خبر ُ وفاتبها إلى الكوفة ، وكان المتنبي فيها ، فكتب القصيدة ، وبَعث بها من الكوفة إلى سيف الدولة يُعز يه بوفاتها سنة ٣٥٢ هجرية . وهذان البيتان هما مطلع ُ القصيدة ، وتقع في قريب من أربعة وأربعين بيتاً . ومن أبياتها المشهورة قول ه :

فليتَ طالعةَ الشمسين غائبــة وليتَ غائبـةَ الشمسين لم تَغِبِ وليتَ عائبـة الشمسين لم تَغِبِ وليتَ عينَ التي آبَ النهارُ بها فِداء عين التي زالت ولم تَؤُب

جعل المتوفاة والشمس الحقيقية سَمْسَين ، إحداهما طالمة "وهي شمس النهار والثانية غائبة "وهي أخت سيف الدولة ، فهو يتمنى أن تكون شمس النهار الطالمة 'هي الغائبة وأن تكون الشمس الثانية طالعة مكانها . وفي القصيدة من الكلام الفلسفي قول :

تخالف النـــاسُ حتى لا أتَّفاقَ لهم

إِلاًّ على شَجَبٍ والْخُلْقُ فِي الشَّجَبِ

فَقيل تَخْلُصُ نفسُ المره سالمــةً

وقيل تَشْرَكُ بِجِسْمَ المرهِ فِي العَطَبِ

وَمَن تَفَكَّرَ فِي الدنيا ومُهْجَتِه

أقامه الفِكْرُ بين العَجْزِ والتُّعَبِ

والمتنبي بيت ٌ فلسفي ٌ آخر ، وهو قوله :

هَوُّنْ عَلَى بَصَرِ مَا شَقَّ مَنْظَرُه فَإِنَّكَ الْقَطْاتُ الْعَيْنِ كَالْحُلُّم

وهذا البيت ، في معناه كا يبدو ، يُشير إلى فكرة سُفسطائية قديمة إغريقية تقول بأنَّ الحقيقة لا وجود لها في هذا العالم . ومعرفة المتنبي بذلك جاءت عن طريق اتصاله بأحد المتفلسفة في الكوفة .وكانت الفرقة الحسانية والفرقة الكيسانية منالفرق الإسلامية ، تسر يان هذا الرأي ، أي رأي الشك في حقيقة هذا الرجود . ويقال إنَّ صالح بن عبد القدوس ألنف كتابا سماه كتاب الشك ، ذ كر أنَّ مَن قرأه شك فيا كان حتى كأنه لم يكن ، وفيا لم

يكن حتى كأنه كان . ويتحكى أن صالح بن عبد القدوس هذا ، مات له ولد منير ، فحضر إليه أبو الهند كل العكلاف ومعه ابراهيم النظام، فوجداه يتلظى حُزنا على ولده . فقال له أبو الهذيل : لا أرى لتحرقك هذا وجها ، إذ الناس عندك كالنبات . فقال صالح : يا أبا الهندك بي إنما تحرقي على ولدي لأنه لم يتقرأ كتاب الشك . فقال : وما هذا ؟ فقال صالح : كتاب وضعته ، من قرأه شك فياكان حتى كأنه كان . فقال له ابراهيم شك فياكان حتى كأنه كان . فقال له ابراهيم النظام : فابن أنت على أنه لم يمت وإن كان قد مات ، وعلى أنه قرأ الكتاب وإن لم يكن قرأه !

وهذه الحكاية ' تذ كرني بهذه المناسبة بحكاية أخرى من هذا النوع . فقد دخل رجل من الحسّانية وهي فرقة " من الرافضة ، على المأمون ، وكان ' ثمامة ' ابن ' أشرس حاضرا . فقال له المأمون كلّمه ' . فقال له ثمامة ' سائلا : ما تقول وما مكذ همبك ؟ فقال الحسّاني : أقول إن الأشياء كلّها على التوهم والحسبان ، وإنما يُدر ك الناس منها على قدر عقولهم ، ولا حق في القضية . فقام إليه ' ثمامة ' ولطمه فقال الحسّاني : يا أمير المؤمنين ، يفعل بي مثل هذا في بحلسك؟ فقال له ' ثمامة : وما فعلت ' بك ؟ قال : لكطمّنني . قال : ولعلتي إنما و منت لك اللهان ، ثم أنشأ يقول :

ولعسل آدم أمننا والأب كسوا في الحساب ولعل مسا أبْصَرْت مِن بيض الطيور هو الغُراب وعساك حسين قعدنت فمت وحين جئت هو الذهاب وعسى البَنفْسِج زَنبَق وعسى البَنفْسِج زَنبَق وعسى البَهارُ هو السَّذاب وعساك تاكُلُ من تَراك وأنت تحسبه كباب!

 السؤال : هل المعلقات سبع أم أكثر ، وما ترتيبها الزمني ، وأيها أجود بالترتيب ، وما مطلم كـــُـل معلقة ؟

فيصل رشاد ملحم الدريكس - سورية



#### المعلقات

• الجواب: اختلف الرواة في عدد المعلقات وأصحابها ؛ فمنهم من جعلها سبّعاً وأصحابها : امرؤ القيس وطسر فة وزهير ولبيد وعمرو بن كُلثوم والحارث بن حِلسِّزة وعنترة . ومنهم من جعلها ثهانيا بإضافة النابغة الذبياني ؛ ومنهم من جعلها ثهانيا بإضافة النابغة الذبياني ؛ ومنهم من جعلها عشراً بإضافة الأعشى وعبيد بن الأبرص . وذكر الزوزني في عَلقمة الفحل من جملة سبعة من أصحاب المنعلقات . وذكر الزوزني في شرحه للمعلقات أنها سبّع : لامرىء القيس وطسر فة وزهير ولبيد وعمرو بن كثوم وعنترة والحارث بن حِلسِّزة ، ولم يندخل النابغة الذبياني ولا أعشى بكر ، وإنما أضيف هذان الشاعران إلى شرح المعلقات للزوزني على أنها من أصحاب المعلقات ، فتكون المعلقات بذلك تسعاً . ونشر النعساني شرحاً المعلقات وعدها عشراً ، وأصحابها امرؤ القيس وطرفة وزهير ولبيد وعمرو

ابن كلثوم وعنترة والحارث بن حِلــُّـزة والنابغة والأعشى وعبيد بن الأبرص. وهذا هو ما أقرَّه أيضاً الشيخ مصطفى الغلاييني في شرحه للمعلقات.

والمملقات قصائد اختارها العرب من شعر فحول الشعراء وكتبوها بماه الذهب على الحرير ووضعوها في الكعبة تشريفاً لها ، أو إنهم علقوها فيها فسميت بالمعلقات ، ولأنها كتبت بماء الذهب على نسيج من الكتان الأبيض المعروف بالقباطي سمنيت بالمئذهبات. ومع ذلك فقد أنكر بعضهم أنها كانت تسملتن بأستار الكعبة ، وأقدم من أنكر ذلك أبو جعفر النحاس النحوي، غير أن ابن عبد ربه يقول : وقد بللغ من كلف المرب به (أي بالشعر) أن عمدت إلى سبع قصائد من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب في القباطي ، وعليقتها بأستار الكعبة ، فمنه ما يقال له : مُذَهبة امرىء القيس ومُذَهبة زهير . والمئذ هبات سبع مويقال له المشعلةات . هذا ما قاله ابن عبد ربه وقد أيد هذا القول ابن عبد ربه وقد أيد هذا القول ابن وشيق صاحب كتاب العمدة ، وابن خلدون .

أمّا ترتيب فده المعلقات الزمني فغير ميسور بسبب اختلاف الروايات وعدم وجود قيود تاريخية صحيحة . والشيء الممكن هو ترتيب الشعراء بحسب سني وفاتيهم تقريباً . فامرؤ القيس توفي سنة ٥٦٥ ميلادية ، وطرفة سنة ٥٥٠ أو ٥٥٠ وزهير سنة ٦٣٠ ، والحارث بن حازة سنة ٥٦٠ ، ولبيد سنة ٦٠٠ ، وعبيد بن الأبرص سنة ٥٥٥ ، والنابغة سنة ٦٠٤ ، وعنترة سنة ١٠٥ ، والأعشى ٢٢٩ . فأقدمهم وفاة طرفة بن العبد ثم عبيد بن الأبرص ثم الحارث بن حازة ثم امرؤ القيس ، ويليهم عرو بن كلثوم ثم عنترة والنابغة والأعشى وزهير ، وآخرهم لبيد بن ربيعة فقد أدرك الإسلام وأيضاً ولم يُسلّم .

واختلف أدباءُ العرب في أحسن المعلقات شِعراً ، فمنهم من فضل شعر المرىء القيس ، ومنهم من فــَـضــُــل شعر النابغة أو شعر طــَـرفة أو شعر زهير

أو شعر نبيد أو عمرو بن كلثوم. وقد ركتب أبو عبيدة الشعراء في هذا الترتيب: امرؤ القيس ثم زهير ثم النابغة ثم الأعشى ثم لبيد ثم عمرو بن كلثوم ثم طـر َفة. والمتفق عليه بصورة عامة أن امرأ القيس هو أمير ُ الشعراء .

أما مطالع المعلقات فهي كما يلي :

معلقة أ امريء القيس مُطلَّعُها:

قِفَا نَبْكِ مِن ذِكرى حبيبٍ ومنزلِ

بِسِقْطِ اللَّوىٰ بين الدُّخُولِ فَحَوْمَلِ

ومعلقة طَـرَفة مطلعها:

لِخُوْلَةَ أَطَـلالُ بِيبُرْقَةِ تَهْمَـدِ

تَلُوحُ كَباقي الوَشْمِ فِي ظاهِرِ اليَدِ

ومعلقة زهير مطلعها :

أَمِن أُمَّ أُوفَى دِمْنَـةٌ لَمْ تَكَلَّم بِجَوْمَانَــة الدَّرَّاجِ فَالْمُتَثَلِّم ومعلقة الدَّرَاج فَالْمُتَثَلِّم ومعلقة الله مطلعنها:

عَفَت الديارُ تَحَـلُهُا فَمُقامُها بِيمِنتَى، تَأَبَّدَ غَوْلُهُا فَرِجِامُهُا ومِعلَة عَرْفُا فَرِجِامُهُا ومعلقة عمرو بن كلثوم مطلعها :

أَلاَ هُبِّي بِصَحْنِكِ فَأَصْبَحينا ولا تُبقي خمـــورَ الأَنْدَرينا ومعلقة عنترة مطلعُها:

هـــل غادر الشعراء من مُتَرَدِّم ِ أم هل عَرَفتَ الدارَ بعد تَوَهُّم ؟

وممانمة الحارث بن حِلتَّزة مطلعُها :

آذَنَتْنَا بِيَبْنِهِا أَسماء رُبُّ ثاور يُمَلُّ منه الشُّواة

ومعلقة الأعشى ميمون مطلعها :

وَدَّع هُريرةَ إِن الركبَ مُرْتَحِلُ وهل تُطيق وَداعاً أيها الرَّجُـلُ ومعلقة النابغة الذبياني مطلعها:

يا دارَ مَيَّةً في العَلْياء فالسَّنَدِ أَقُوت وطال عليها سالِفُ الأَمَدِ ومعلقة عدد بن الأرض مطلعها :

أَقْفَر مِن أهله مَلْحُوبُ فالقُطَّبيّاتُ فالذَّنُوبُ

وعند العرب قصائد مشهورة غير الملقات ، مثل المُجَمّهرات والمُنتقيات والمنتقيات والمنتقيات والمنتقيات وغيرها. فالمُجَمّهرات سبع قصائد لمشاهير الجاهلية من الطبقة الثانية بعد المعلقات ويقال إنها سُمّيت بالجمهرات تشبيها لها بالناقة المُجَمّهرة وهي المتداخلة الخلق كأنها جمهور من الرمل ، أي إنها عالية الطبقة عكمة السبك ، وأصحابها : النابغة الذبياني وعبيد بن الأبرص وعدي ابن زيد وبيشر بن أبي حازم وأميّة بن أبي الصلت وخيداش بن زهير والنسمر ان تو لكب.

والمنتقيات قصائد سبع من محتار أشمار العرب في الطبقة الثالث بعد المعلقات ، وأصحابها المُستَئِب بن عكس والمرُ قَـْش الأصغر والمتلئس وعروة ابن الورد والمهلمِـل بن ربيعة ودُرَيد بن الصمة والمتنخل الهذلي .

والمذَهُبَاتُ سَبَّمَ قَصَائَدُ فِي الطَّبَقَةُ الرَّابِعَةُ بَعْدُ المُعْلَقَاتُ ، وكَذَلَكُ المُراثِيُ وَالمُشْوِبَاتُ وَالمُنْاخِمَاتُ ، وكلها مراتب أولها المُعْلَقاتُ وآخرِهَا المُنْاخِياتُ . وهذا يوحي بأن المعلقات في الأصل سبع قصائد ، ولا معنى لزيادتها إلى عشر .

#### السؤال : من القائل وما المناسبة :

يَعِزَ عَلَى الأوسِ بِن ِ تَغْلِبَ مُوقَفَ لَيْسَلُّ عَلَيَّ السيفُ منه وأَسْكُتُ وما جَزَعي مِن أَن أَمُوتَ وإنني لَأَعْلَمُ أَنَّ الموتَ شيء مُوقَت مُعان عمد الصادق شعبان طريق تنبو – مركز الشبحية – صفاقس – تونس

\*

#### مالك بن طوق

الجواب ، هذان البيتان لماليك بن طوق التغلبي مِن أبيات وحكاية .
 أمّا الأبيات فمطلعها ، كما في فــوات الرفيات :

أرَى الموتَ بين النِطْعِ والسيفِ كامِناً

ُيلاَحِظُني مِن حَيْثُ مِـا أَتَلَفَّتُ

أمّا الحسكاية ُ فهي أن مالكاً هذا كان أحد الأشراف والفرسانِ الأجواد ، وكانت له الرَّحْبَة ُ المعروفة برحْبَة ِ مالِكِ بن طوّق ، بناها على الفرات .

وسَبِبُ ذلك أنَّ هارون الرشيدَ رَكِبَ في حَرَّاقةٍ مع ننُدمائِه في الفرات ومعهم مالك بن طوق ، فلما د نت الحر"اقة " من مكان ينقال له الدواليب قال مالك : يا أمير المؤمنين لو خَرجْت َ إلى الشَّط لِنُجوز هذه الدواليب ! قال الرشيد : أَحْسَبُكُ تَخَافُ هذه ؟ قال : أللهُ يَكُفِي أَمِيرَ المؤمنين كُلُلُّ محذور . قال : قد تطيُّرتُ بقولك . ثم صَعِد إلى الشطُّ . فلما بَلغت الحراقة ' إلى الدواليب دارت دورة" ثم انقلبت بما فيها. فتعجب الرشيد من ذلك. وسَجَد شكراً لله ، وتصدّ ق بأموال كثيرة ؛ وقال لمالك : وجَبّت لك علينا حاجة ، فسل ما تنُحب . فقال : يُعطنني أميرُ المؤمنين هنا أرضاً أيننها ، فتُنسَبُ ۚ إلي . قال الرشيد : قد فعَلَنا ، وساعدناك َ بالأموالِ والرجال . فلمَّا عَمَرِها مالِكُ مِن طَــُو'ق واستوسقت أمور ُ، فيها ، أَنفَذَ إليه الخليفة ُ يَطلُب منه منالًا ، فتَعَلَّل ودافع ومانع وتحصَّن ، وجَمع الجيوش ، وطالت الوقائع ُ بينه وبين عَسكر الرشيد ، إلى أن ظَـفير به صاحب ُ الرشيد وحَمَلُه مُكَبُّلًا ، ومَكث في السجن عَشرة َ أيام ، ثم أمَّر بإحضاره في جم من الرؤساء وأرباب الدولة . فقبتل الأرضَ بين يَدَى الرشيد ولم يَنطق . فعَجِبَ الرشد من صَمَّته ، وغاظه ذلك ، وأمر بضرب عُنتُه ، ويُسط النيطاع وجُراد السيف وقدام مالك . فقال الوزير : يا مالك ، تكالم فإن أمير المؤمنين يسمّع كلامّك . فر فع ماليك رأسه وقال : يا أمير المؤمنين ، أُخرِ سُتُ عن الكلام دَهشة " ، وقد أدهيشت عن السلام والتحية ، فأمَّـا إذا أَذِن أَميرُ المؤمنين فإني أقولُ : السلامُ على أمير ِ المؤمنين ورحمة ُ الله وبركاتُه، الحمدُ للهِ الذي خَلَق الإنسانَ مِن سُلالة ٍ مِن طين. يا أميرَ المؤمنين ، جَبَر اللهُ بكَ صَدْعَ الدين ولَم م بكَ شعَتْ الأمة ، وأَخَمَدَ بكَ شِهابَ الباطل ، وأوضح بكَ سبيلَ الحَـنَقُ ، إن الذنوبُ تَـنُخرِسُ الْالسنة َ الفصيحة َ وتصدَّعُ ُ الْافئدة ، وأَيْمُ اللهِ لقد عَظمُمت الجريمـة وانقطمت الحُبُجَّة ولم يَبثقَ إلا" عَفُوكَ وَانتَقَامُكُ ، ثُمُّ أَنشأُ يقول بعد ما تلَفُّت بمينا وشيالاً : أرى الموتَ بين النِطع والسيفُ كامناً

يُلاحِظني مِن حيث ما أتَّلَفَّت

حق أتم القصيدة .

فبكى الرشيد وعفا عنه .

وفي شمرات الأوراق لابن حِجة الحوي أن الحكاية جَرَت بين المعتصم وتم بن جميل الخارجي ، وكان هذا قد خَرج على المُعتصم فجيء به أسيراً ، وجيء بالسيف والنيطنع ، فتكلم الخارجي بكلام يشبه ما أوردناه آنفاً عن مالك بن طوق ، ثم أنشد القصيدة نفسها . فبكى المعتصم ، وقال إن من البيان لسيحرا ، وعفا عنه . والله أعلم . ويظهر أن حكاية مالك بن طوق هي الصحيحة ، لأنه يقول :

يَعِزُ عَلَى الْأُوسِ بِن تَغْلِبَ مُوقَفٌ . . .

ومالكُ بن طوق تـَغلبي .



#### السؤال : من القائل وما المناسبة :

إذا جـار الأمير ُ وحاجباه

وقاضي الأرض أسرَفَ في القَضاء

فويل م ويال م ويال

لقاضي الأرض مِن قاضي الساء

مشعل عوض العتيبي

المدرسة المتوسطة - خميس مشيط - المملكة العربية السعودية



# إذا جار الأميرُ ...

• الجواب ؛ كنت أجبت عن هذا السؤال في مناسبة سابقة ، وذكرت عنه حكاية "فيها هذان البيتان ، ولكنني قرأت في أمالي الزجاجي حكاية " تختلف عن تلك ، في المناسبة التي قيل فيها هذان البيتان . فقد ذكر الزجاجي حديثاً عن يعقوب بن يُوسف الكوفي قال : حَججت ُ ذات سنة فإذا أنا برجل عند البيت وهو يقول : اللهم إغفر "لي ، وما أظنت تفعل . قال فقلت :

يا هذا ما أعجب يأسك من عفو الله ، قال : إن ي ذنباً عظيماً . فقلت : أخبرني . فقال : كنت مع يحيى بن محمد في الموصل ، فأمر تا يوم جمعة فاعتر ضنا المسجد ونرى أنا قتلنا ثلاثين ألفاً . ثم نادى المنادي : من علتي سوط على دار ودخلتها فإذا سوط على دار والمدار وما فيها له . فعل قت سوطي على دار ودخلتها فإذا فيها رجل وامرأة وابنان لها ، فقد مت الرجل فقتلته ، ثم قلت للمرأة : هاتي ما عندك وإلا ألحقت إبنيك به . فجاءتني بسبعة دنانير . قال فقلت : هاتي ما عندك إفقالت : ما عندي غير ها . فقد مت أحد ابنيها فقتلته ، ثم قلت : هاتي مسا عندك ، وإلا ألحقت الآخر به . فلما رأت الجد مني قالت : إر فس ، فإن عندي شيئا كان أو دعنيه أبوها . فجاءتني بدرع مند مند منا مناه المناه ا

إذا جـــار الاميرُ وحاجبـــاه

وقاضي الأرض ِ أسرف في القضاء

فويال ثم ويال ثم ويال

لقاضي الأرضِ مِن قاضي السهاء

فسقط السيفُ مِن يدي وارتعدتُ وخرجتُ مِن وَجُهي إلى حيثُ ترَى.

أمّا الحكاية 'الأخرى عن هذين البيتين فتختلف اختلافا كلُسيا. وخلاصتها كا جاءت في الجزء الأول من كتاب ( قول على قول ) ، أن " رجلاً من أهل اليمن روى أن سيلاً عظيماً أقبل على مكان من اليمن في خلافة أبي بكر الصديق ، فكشف عن باب منعلق ظنن في ذلك الوقت أنه كنز . فكتب أهل ذلك فكشف عن باب منعلق ظنن في ذلك الحواب بأن لا ينحر كوا ساكنا حق المكان إلى أبي بكر يستشيرونه ، فجاءهم الجواب بأن لا ينحر كوا ساكنا حق يرسيل إليهم التعليات . ثم فنتيح الباب ، فإذا برجل على سرير ، عليه سبمون يرسيل إليهم التعليات . ثم فنتيح الباب ، فإذا برجل على سرير ، عليه سبمون

حُلَّةً منسوجة " بالذهب ، وفي يده اليمني لوح مكتوب فيه هذان البيتان :

إذا خان الأميرُ وكاتباه

وقاضي الارض داهَنَ في القضاء

فویــــلُ ثم ویل ثم ویــــل

لقاضى الأرض من قاضي السماء

ووُجِيد عند رأسه سيف أشد خُضرة من البَقلة ، مكتوب عليه : سيف عادِ بن ِ إرَ م . واللهُ أعلم .

ولعل الفكرة من الحكايات عن الألواح أو الأحجار أو السيوف المنقوشة بأبيات من الشعر أو غيرها هي الإتبان بشيء له قيمة تاريخية حق يصدق الناس ، ومن ذلك مثلا ادعاء بعض الأقوام بأن دينهم أو أخلاقهم أو نظام المناس ، ومن ذلك مثلا ادعاء بعض الأقوام بأن دينهم أو أخلاقهم أو نظام الحجام عندهم ورثوها عن أجدادهم من قصائد أثرية قديمة أو من نقوش على الأحجار أو من ألواح من قديم الزمان . ويقال عن دين المورمون في أمريكا أنه أخذ من ألواح عليها تعاليم الدين أتت من فلسطين ودفنت في أمريكا واكتشفها نبيهم وأخرجها للناس وكان من عادة بعض العرب أنهم إذا أرادوا أن يقولوا قولاً حكيماً يصدقه الناس فإنهم كانوا ينسبونه إلى لقيان الحكيم أو إلى أرسطو أو أو أفلاطون أو بزرجمهر . واعتادوا أيضاً أن ينسبوا الحكم البسيطة إلى الأعراب ، واشتهر بذلك الأصمعي لأنه كانه يؤلف الأشعار والحكايات وينسبها إلى أعرابي أو أعرابية . واحترم العرب القديم ، حق إنهم قسموا السيوف إلى ما كان منها عتيقاً وما كان مُحدراً ، والفرس المتيق عنده خير الخيول .

• السؤال ، من القائل وما المناسبة مع نبذة عن حياة الشاعر . أهاجتك الظعائن يوم بانوا بذي الزيّ الجميل من الأَثاثِ ظعائن أُسلِكَت نَقْبَ المُنتَقى تُحَت إذا ونت أيَّ ٱحتِثاثِ ظعائن أُسلِكَت نَقْبَ المُنتَقى تُحَت إذا ونت أيَّ ٱحتِثاثِ عمد توفيق ديناوي

\*

## محمد النميري

• الجواب ، هذان البيتان لشاعر اسمُه محمد النُميري ، كان في الدولة الأموية في أيام عبد الملك بن مروان والحسَجّاج بن يوسف ، وكان يُشبب بزينب أخت الحجاج ، وقال فيها قصيدته المشهورة التي كانت أول ما قاله ، ومطلعها :

تَضَوَّع مِسْكَا بَطْنُ نَعْمَانَ إِذْ مَشَت

ب دَينبُ في نِسُوَةٍ عَطِراتِ

الرينة - الناصرة

وقال فيها أيضاً:

َطَرِ بِنْتَ وَشَاقَتْكَ الْمَنازِلِ مِن جَفْنِ أَلاَ رُبِّما يَعْتَادُكَ الشَّوقُ بِالْحُزْنِ

وقال فيها أيضاً :

أهاجتك الضغائنُ يوم بانوا بيذي الزِّيِّ الجميل من الأَثاثِ ظمائنُ أُسْلِكَت نَقْبَ المُنَقِّى تُحَت إذا وَنَت أيَّ أَحْتِثاثِ وَكَان الْحَجَاج بُنهده ، فهرب إلى اليمن وقال في ذلك :

أَتَانِي عَنِ الْحَجَّاجِ وَالبَحرُ بِينَنَا عَقارِبُ تَشْرِي وَالْعِيونُ هَوَاجِعُ

وقال:

وفي الأرض ذات العَرض عنكَ ابنَ يُوسُفي إذا شِئتُ مَنْاى لا أبا لَكَ واسِعُ

فإن نِلْتَنِي حَجَّاجُ فَأَسْتَفَ جَاهِداً فَإِن الذي لا يَحْفَظُ اللهُ ضائعُ

فَـطَلَبَه الحَجَّاجُ ولم يَتمكن منه ؛ ولكن طال على النميري مُقامُه بعيداً غريباً هارباً واشتــاق إلى وطنه ، فجاء ودَخل على الحجاج حتى وقــف على رأسِه ، فلمّا رآه الحجاجُ قال له : إيه ِ يا نـُمَيري ، أنتَ القائل :

فإن نِلْتَنِي حَجَّاجُ فَأَشْتَفِ جاهدا

فقال : بل أنا الذي أقول :

أخاف مِن الحجاجِ ما لستُ خايِفاً

مِن الأُسَدِ العِرْباضِ لم يَشْنِه ذُعْرُ

أخاف يَدَيه أن تنـــالا مَقاتِلي

بأَبْيَضَ عَضْبِ ليس من دونه سِتْرُ

وأنا الذي أقول :

فها أنا ذا طَوَّفتُ شَرْقاً ومَغْرِباً وأَبْتُ وقد دَوَّخْتُ كُلَّ مكاني فلو كانت العَنقاء مِنكَ تَطيرُ بي لَخِلْتُكَ ، إلاَّ أن تَصُدَّ ، تراني فتَبَسَم الحجاج وأمَّنه ، وخلتي سبيلة .

ويقال إن يُوسُفَ بنَ الحسكم أبا زينب ، جاء إلى عبد الملك بن مروان ، لمنا بَمَث عبد الملك بالحجاج لحرب ابن الزبير ، وقال له : يا أمير المؤمنين إن غلاماً منا قال في ابنتي زينب ما لا يزال الرجل يقول مثلك في بنت عَمّه ، وإن هذا (يعني ابنه الحجاج) لم يَزَل يَشتَوَّقُ إليه ويهُمُ به ، وأنت الآن تَبْعَثُه إلى ما هناك ، وما آمَنُه عليه . فد عا عبد الملك بالحجاج وقال له إن مُحمَّدًا النميري جاري ولا سلطان كك عليه فلا تسعر ض له .

وكان الحجاج ُ وَجَه بِيزَيْنَبَ مع نِسامِ أخرى إلى الشام لما خرَج ابنُ الأشعث على الدولة خوفاً عليها. فلمّا قُدُتِلَ ابنُ الأشعث كتب الحجاج ُ إلى عبد الملك بذلك ، وكتب إلى أخته زينب كتاباً ينخبر ُها الخبر ، وأرسل الكتابين مع رسول له . فأعطاها الرسول ُ الكتاب َ ، وهي راكبة ُ على بغلة ، ففضّت زينب ُ الكتاب لِتقرأه فسميعت البغلة ُ قعْقَعة الكتاب فنفرت ،

وترَدَّت زينبُ عنها فاندقَّت عُنُقُها وماتت. وقال النميريُّ في راامُها: لِزَيْنَبَ طَيْفُ تَعتريني طَوارقُه الْهَرُوَّا إذا اللَّهُ أَرْجَحَنَّتُ خَوافقُهُ الْهُدُوَّا إذا اللَّهُ أَرْجَحَنَّتُ خَوافقُهُ

سَيَبْكيكِ مِرْنَانُ العَشِيِّ يُجيبُه لطيفُ بَنانِ الكفِّ دُرْمُ مَرافِقُهُ

إذا ما بِساطُ اللَّهُو ِ مُدَّ وأَلْقَيت لِلذَّاتِــه أَمْـاطُـه وَغَـــارِقُهُ

والنَّميري غير مده الأشعار أشعار "يُعَنشي بها في ذكر زينب ومنها :

تَشْتُو بَمِكةً نَعْمَةً ومَصِيفُها بالطائفِ
أحْبيب بيلْكَ مَواقِفاً وبزّيننب مِن واقِفِ
وعَزيزة لم يَغْذُها بُوسٌ وجَفْوة حايف عَراء يحكيها الغزال بمُقالة وسوالِف ومن شعره الغنائي أيضاً فيها قول :

ألا مَن لِقَلْبٍ مُعَنَّى غَزِلْ ، بِحُبِّ المُحِلَّةِ أَخْتِ المُحِلُّ ومنها:

كَأْنَ القَرَنْفُلَ والزَّنْجَبِيلَ وريحَ الْخُزامَىٰ وذَوْبَ الْعَسَلُ يُعَلَّ بِهِ مَرْدُ أَنيابِها إذا ما صفا الكوكبُ المُعْتَدِلُ يُعَلَّ بِهِ مَرْدُ أَنيابِها

#### • السؤال : من القائل :

فَرضُ من اللهِ في القراآنِ أَنزَلَهُ عبد النبي عمران علي احمد النعيمي صُحار

يا أهلَ بيتِ رسول ِ الله 'حبَّكُمُ

\*

## الامام الشافعي

الجواب : هذا البيت منسوب إلى الإمام الشافعي ، ويقول :

يا آلَ بيتِ رسولِ الله ُحَبُّكُمُ فَرْضُ من الله في القرآنِ أنزله في كفيكُم مِن عظيمِ الذِكرِ أنكم من لم يُصَلِّ عليكم لا صلاة له

أيضًا في قوله تعمالي : إلا المودة في القربي يَعني أن تَحْفَظُوا فَمَرابَقِ وتوَدُّونِي وتصِّلُوا رَحْيِمِي ، وإلى هــــذا القولِ ذَهُبِ 'مجاهِدٌ وقُــُنَّادَةُ ' وعِكْرَمَة ' ومُقاتِلٌ والضحَّاك . وعن إبن ِ مُمَرَ أَنَّ أَبَا بِكُرَ قَالَ : ارْقُـبُوا عمداً مِثْلِيْهِ فِي أَهُلِ بِيتُهُ وَاخْتُلْفُوا فِي قُرَابِتُهُ ، فَقَيْلُ عَلِيٌّ وَفَاطُمَةً ۗ والحُسَنُ والحسين رضي الله تعالى عنهم ، وقيل أهلُ بيته من تسَحَّرُ مُ عليهم الصَّدَقة ُ مِن أقاربه ، وهم بنو هاشم وبنو المطلب الذين لم يَفتر قِوا لا في جاهلية ِ ولا في إسلام. وعن زيد بن أرقم أن رسول الله عليه قال: إني تارك فيكم تُـ قَـ لَـ يُنْ: أولُّها كتابُ الله فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به ؛ فحَتْ على كتابِ الله ورَغَتْب فيه ، ثم قال : وأَهْلُ كَبيقٍ ، أَذَكُتُر كُمُ الله في أهل بيتي . قال : نِساؤُه من أهل بيته ؛ ولكن أهـل بيته مَن َحْرُمُتَ عَلَيْهِ الصَّدَّقَةُ مُعِدُهِ . قال : وَمَنْ هُم ؟ قال : هُمْ آلُ عَلَيُّ ، وآلُ ُ عَقيل ، وآلُ جعفر ، وآلُ عباس . ويقول الخازن في تفسيره إن قال قائل إنَّ طلبَبَ الْأَجْرُ عَلَى تَبْلَيْغُ ِ الرَّسَالَةِ وَالوَّحِي لَا يَجُوزُ ، لَقُولُهُ تَعَالَى في سورة نوح وغيرٍ ، من الأنبياء : وما أسألكم عليه مِن أجر ً إنْ أَجْرِي َ إِلاٌّ على رَبٌّ العالمين ، قلت : لا نِزاع في أنه لا يجوز طلب الأجر على تبليغ الرسالة ؛ بَقي الجواب' عن قوله : إلا ً المودة َ في القربي ، فالجواب عنه من وجهين : الأول معناه لا أطلب منكم إلا" هذا ، وهذا في الحقيقة ليس بأجر ومنه قول النابغة:

ولا عيبَ فيهم غير أنَّ سُيُوقَهم بيهين فُلُولٌ مِن قِراع ِ الكتائب

معناه: إذا كان هذا عيبهم فليس فيهم عيب "بل هو مَدْح " فيهم ، ولأن " المودة بين المسلمين أمر "واجب ، وإذا كان كذلك في حَق جيم المسلمين كان أهل البيت أولى ، فقول تمالى : قسُل لا أسال كُم عليه أجراً إلا "المودة " في القربى ، فالمودة ' في القربى ليست أجراً في الحقيقة لأن قرابته قرابتهم ، فكانت مَودَّ تَسُهم وصِلتَهُم لازمة " لهم ، والوجه الثاني أن هذا الاستثناء بكلة ( إلا " ) استثناء منقطع ، وتم الكلام عند قوله : قل لا أسالكم عليه أجراً ، ثم ابتدا فقال : إلا المودة في القربى ، أي للكن أذ كثر كم المودة في قرابي الذي هم قرابتكم ، فلا تتوذوه . وقيل إن هسذه الآية منسوخة " ، وذلك لأنها نزكت في مكة ، وكان المشركون يؤذون رسول الله منسوخة " ، وذلك لأنها نزكت في مكة ، وكان المشركون يؤذون رسول الله وصلة منظن الله وسلم الله وسلم والمناه الله وسلم الله وسلم الله وسلم والمناه الله المدينة وآواه الأنصار ونصروه أحب الله تعالى أن يلحقه بأخوانه من النبيين ، فأنزل الله تعالى : قال ما سألتكم من أجر فهو للم أبالكم عليه أجراً إلا على الله . فصارت هسذه الآية ناسخة " لقوله : قال لا أسالكم عليه أجراً إلا " المودة في القربى . وإلى هذا ذهب الضحاك والحسين بن الفضل . والقول بينسنخ هذه الآية غير مرضي ، لأن مودة النبي على الله ي وكف " الأذى عنه ومودة وقاربه مِن فرائض الدين ، وهو قول السلف ، فلا يجوز القول بنسخ هذه الآية .

أمّا قول ُ الشافعي : « مَن لم يُـصلُّ عليكم لا صَلاة َ له » فهو إشارة َ إلى أمّا قول ُ الشام صَلُّ على محمد أن المُسلم في الصلاة يقول في ختام صلاته في الركوع : اللهم صَلَّ على محمد وعلى آلِ محمد ، كما هو معلوم .

وللامام الشافعي أشعار " أخرى في مدح ِ آل ِ البيت ِ منها مثلًا قولُه :

آلُ النبيّ ذريعتي وُهُمُ إليه وسيلتي أرجو بأن أُعطَى غداً بيدي اليمين صحيفتي

أي إنه يَرْجو لصلاحه وتحبَّته لآلِ البيت و شفاعة رسولِ الله أن يكونَ من المَرْضيُّ عنهم يومَ القيامة ، فيأخذ صحيفته بيمينه ، كا جاء – ٩٤ – ٤٩ – ٤٩ عنول عل قول(١٠)

في القرآن الكريم : «فأمّا مَن أُوتِي كتابَه بيمينه فيقول هاؤُمُ اقْدُاُوا كتابِيه إلى الكريم : «فأمّ اقرأوا كتابِيه إني ظنننت أني مُلاق حسابِيه ، فهو في عيشة راضيه ، في جنة عاليه . قَاطُوفُهُما دانِيه ، كاوا واشربوا هنيئًا بما أسلغتم في الأيام الخاليه . وأمّا مَن أُوتِي كتابَه بيشياله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ، ه

ورأيت في تفسير ابن كثير قولَ : وقد ثبت فيالصحيح أن رسولَ الله عَلِيلَةٍ قال في خطبته في غدير خم: ﴿ إِنِّي تَارِكُ ۖ فَيَكُمُ النُّـ قَلَمِنَ : كَتَابَ اللَّهُ وَعِيْسُ لَيْ و إنها لن يفترقا حتى رَرُدا عليُّ الحوض ، . وفي الصحيح أن الصدّيق رضّي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه : واللهِ لــَقَـرابة ُ رسولِ الله عَلِيْنَةِ أُحبُ إليَّ أَن أصل من قرابق . وقال عمر من الخطاب رضي الله عنه للعباس : والله لإسلامُكُ يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن إسلامَكُ كان أحب ا إلى رسول اللهِ من إسلام الحطاب . وروى الإمام أحمد عن يزيد بن حيان قال : انطلقت أنا والحُصَين بن مَيْسَرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم ، فلما جلسنا إليه قال حُصَين : لقد لـتقيت يا زيد خيراً كثيراً : رأيت رسول الله عليه وسمعت َ حديثُه وغزوتَ معه وصلىتَ معه ؛ لقد رأيتَ يا زيد خيراً كثيراً ؛ حَدِّثنا يا زيد ما سمعتَ من رسول الله . فقال : يا ابنَ أخي ، لقد كبر سِنتي وقَــَدُمْ عهـــدي ، ونسيتُ بعضَ الذي كنتُ أُعِـي من رسول الله ﷺ ، فمـــا حدَّثتكم به فاقبلوه ، وما لا فلا 'تكلَّفونيه . ثم قال : قام رسول الله عليه خطيبًا فينا عند ما 'بدعي 'خما بين مكة والمدينة ، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ، ثم قال : ﴿ أَمَا بِعِدُ أَيَّهَا النَّـاسِ ، إِنَّمَا أَنَا كَبْشَرُ ۗ يُوشِكُ أَن يأتيني رسول ربي فأجيب ، وإني تارك فيكم الثقلين ، أو لهما كتاب الله تعالى فيه الهُندَى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ، ثم قال : « وأهلُ بيتي ، أَذْكُرِكُمُ الله فِي أَهِل بِيتِي ، أَذْكُرِكُمُ الله فِي أَهِل بِيتِي ، . فقال حصين لزيد بن الأرقم : و مَن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه أهل بيته ؟ قال زيد إن نساء ، لسن من أهل بيته ، ولكن أهلَ بيته مَن حرم عليه الصدقة . قال حصين: ومن هم ؟ قال : هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس رضي الله عنهم .

## • السؤال ، من القائل وفي أي مناسبة :

يُذَكِّرُ فِي الشبابَ جِنانُ عَدْن على جَنَّاتِ أنهار عِدَابِ تَفَيِّهُ ظُلَّهَا نَفَحَاتُ ريح ِ تهز متونَ أغصان رطاب مَوْوان صَعْر اللافقة - سورة

¥

## ابن الرومي

• الجواب ، هذان البيتان لابن الرومي من قصيدة مَدَّح بها عُبُيدَ اللهِ ابنَ عبد الله بن طاهر ، ومطلعُها :

يُذَكِّرُ نِي الشَّبَابَ هَوَانُ عَتْبِي وَصَدُّ الغانياتِ لَدَى عِتَابِي

و يَتْكُرُّرُ ۚ قُولُهُ ﴾ يُذَكِّرُني الشبابُ مَرَّاتٍ ﴾ فهو يقول :

يُذَكِّرُنِي الشَّبابَ جِنانُ عَدْن على جَنباتِ أنهار عِذابِ أَنْ كُرْنِي الشَّبابَ خِنانُ عَدْن على جَنباتِ أَنهار عِذابِ أَنْهَا نَفَحاتُ ريح تَهُزُ مُتونَ أعطاف رطاب

ويڤول ؛

يُذَكِّرُ فِي الشَّبابَ رياضُ حَزْن ِ تَرَثِّمُ بينَها زُرْقُ النُّبابِ وَكَذَلك :

يُذَكِّرُ فِي الشبابَ سَراةُ نِهْي. تَمْيرِ المَاهِ مُطَّرِدِ الْحَبابِ وكذلك:

تَذَكِّرُ فِي الشَّبَابَ صَبَا بَلِيلٌ رَسِيسُ اللَّسِ لَاغِبَةُ الرَّكَابِ وَفِي الآخِرِ يَقُولُ :

يُدَكِّرُ فِي الشَّبابَ وَميضُ بَرْق وسَجْعُ حَمَامَة وحَنينُ نابِ فِي الشَّبابَ وَميضُ بَرْق وسَجْعُ حَمَامَة وحَنينُ نابِ فِي السَّبابِ ولا أعزَّى لقد عَفَل اللَّعَزِّي عن مُصابي الْفُجَعِ بالشَّبابِ ولا أعزَّى لقد عَفَل اللَّعَزِّي عن مُصابي ولابن الرومي أيضا في تفجُعِه على ذهابِ الشباب:

يا شبابي وأبن مني شبابي آذَنتني أيّامُه بأنْقِضابِ لَمْفَ نَفْسي على نَعيمي وكَلُوي تحت أفنانِه اللّدان الرّطاب ومُعَزّ عن الشّباب مُوَّسٌ بيمشيب اللّدات والأصحاب قُلْتُ لمّا أنْتَحَى يَعُد أُساةً مِن مُصابِ سَبابُه كَمُصابي ليس تَأْسُو كلوم غيري كُلومي ما بيه ما بيه وما بي ما بي

و يَرُد الجَاحِظُ على الذين يَتفَجَّعُون على زوالِ الشباب ويَتَمنَّوُن لو عادَ إليهم فيقول :

أَترْجو أَن تَكُونَ وأَنتَ شَيخُ كَا قَد كُنْتَ أَيَامَ الشَّبَابِ لقد كَذَبَتْكَ نَفْسُكَ ليس نَوْبُ دَريسُ كالجديدِ من الثيابِ وفي معنى قول ابن الرومي يقول منصورُ النَّمري :

> مَا تَنْقَضِي حَسْرَةٌ مني ولا جَزَعْ اذا نَك

إذا ذَكَرْتُ شَبابًا ليس يُرْتَجَعُ

أُوْدَى الشبابُ وفاتتني بِيغِرَّتِـه ُخطوبُ دَهْرٍ وأيامُ لها جُذَعُ

ما كنتُ أُوفي شبابي ُكنه عِرَّتِه حتى انقضى فإذا الدُّنيا له تَبَعُ

في حَلْبَةِ الْحَـٰدُ أَجْـراها َحشى وَجِعُ

أُصْبَحتِ لَم تُطْعَمي ثُكْلَ الشبابولم تَشْجَى بيغُصَّتِه فالعُبِذُر لا يَقَعُ

ما واجه الشيب مِن عَـثين وإنوَمِقَت الله الله الله الله عنه ومُرْتَدَعُ

إِنِي كَمُعْتَرِفُ مَا رِفِيًّ مِن أَرَبٍ

عند الحِسانِ في النفسِ تَنْخَدِعُ

قد كِدْتَ تَقْضِي عَلَى فَوْتِ الشبابِ أَسَى "

لولًا تَعَزُّيكَ أنَّ الأمرَ مُنْقَطِعُ

ما كان أُقْصَرَ أيامَ الشبابِ ومــــا

أَبْقَى حلاوةَ ذكراه التي تَــدَعُ

ما كنتُ أُوَّلَ مَسْلُوبٍ شبيبَتَهُ

مَكْسُو "شيبٍ ، فلا يَذْهَبُ بك الجَزَعُ

وفي أقوال ِ ابن ِ الرومي أيضاً في الشباب والشيب :

وإني لَأَرجو الشَّيْبَ ثم أخــافُه

كَمَا يُرْتَجَى شُرْبُ الدُّواهِ ويُحْذَرُ

هو الشيبُ إِن يَسْبِيقُ فَعَيْشُ مُبَغُضُ

عَلَيٌّ وإِن يُسْبَقُ فَمَوْتُ مُقَدَّرُ

إذا شَنِئَت عَينُ امرى وَ شَيْبَ نفسِه

فَعَيْنُ سِواهُ بالشُّناءَةِ أَجَدَرُ

ألا أيَّهٰذا الشيبُ سمعاً وطاعـــةً

فانتَ لَعَمْري مــا حييتُ الْطَفُّرُ

إذا كنتَ تمحو صِبْغَةَ اللهِ قادراً

فأنتَ على ما يَصْبُغ الناسُ أَقُدَرُ

أبنى الخيطر والحِنَّاء حَرْبَكَ بعدَما

بدا لهما أنَّ سوف لا شَكَّ تَظْهَرُ ۗ

ومن الذين كانوا يبكون على الشباب كثيراً أبو العتاهية فهو يقول بمعنى قول ِ ابن ِ الرومي أو بما هو قريب منه :

لَهُ فَي على ورَق الشَّباب وعُضْنِه الحُنْضَرِ الرِطابِ ذَهب الشَّبابُ وبان عني غَيْرَ مُنْتَظَرِ الأَيابِ وَلَيْب أَيْم التصابي وَلَمَّ بُكِينً على الشبابِ وطيب أيام التصابي ولأَبْكِينً مِن الحضابِ ولأَبْكِينً مِن الحضابِ إِنَى لَامُلُ أَن أَخَلَدَ والمَنِيَّةُ فِي طِلاَبِي إِنِي لَامُلُ أَن أَخَلَدَ والمَنِيَّةُ فِي طِلاَبِي

والفَرزدق ، كابن ِ الرومي وأبي العتاهية ، كان يتشاءم بالشيب، فهو يقول:

َهُلُ الشُّبَابُ الذي قد فات مَردودُ

أم هـل دوالا يَرُدُ الشيبَ موجودُ

لن يَرْجِعَ الشِيبُ شُبَّاناً ولن يَجِيدوا

عِدْلَ الشبابِ لهم ما أُوْرَق العودُ

ويقول أيضاً :

فَبانَ مني شبابي بعـــد لَذَّته كأمَّا كان ضيفا نازلاً رَحلاً ومن أقوال ابن الرومي في الشيب:

كَفَى حَزَنا أَنَّ الشبابَ مُعَجِّلُ

قَصْيرُ الليالي والَمشيبُ نُخَــلَّدُ

وعَزَّاكَ عن ليل ِ الشَّبابِ مَعاشِرْ ۗ

نقالوا: نهارُ الشيبِ أَهْدَى وأَشْمَلُ

فقلتُ : نَهَارُ المرهِ أَهْدَى لِسَعْيه

ولكنَّ ظِلَّ الليل أندَى وأَبْرَدُ

تحارُ الفتى شَيْخوخَـةُ أو مَنِيَّةٌ

وَمَرْجُوعُ وَهَاجِ المَصَابِيحِ رَمُدِدُ

ويقول ابن ُ الرومي أيضاً في الشباب :

كان الشبابُ وقلبي فيه مُنْغَمِسُ

مِن لَذَّةٍ لستُ أَدْرِي مـــا دَواعِيها

رَوْحٌ على النفس ِ منه كان يُبْر دِها

بَرْدَ النسيم ولا يَنْفَكُ يُحييها

كَأْنَّ نَفْسِيَ كانت منـــه سارحةً

في جَنَّةِ بات ساقي الْمَزْنِ يَسْقيها

يَمْضي الشبابُ ويَبْقَى مِن لُسِانَتِه

أَشْجُو على النفس لا يَنْفَكُ أَيْشْجِيها

ما كانَ أَعْظمَ عندي قَـدْرَ نِعْمَتِه

لِنَفْسِه لا لِحُنْم كان يُصْبِيهِ

والأقوالُ في الشباب والمشيب أكثرُ من أن تـُحْصى في الشِّعرِ العربي ،

وأُختِم القولَ هنا بأبيات لطيفة للفقيه الزاهد أبي عمران :

ذَهُبَ الشبابُ بِجَهْلِه وبعارهِ وأتى المشيبُ بِجِلْمِه ووقارهِ شَيَّانَ بِينِ مُبَعِّدٍ مِن رَبِّهِ بِغُرُورِهِ وَمُبَشِّرٍ بِجُوارِهِ مَا زَلِتُ أَمْرَحُ بِالشِّبَابِ جَهَالَةً كَالْطِرْفِ يَمْرَحُ مُعْجَبًا بِعِذَارِ مِ وسَحَبْتُ أَثُوابَ البطالةِ لاهِيا وَجَرَرْتُ مِن بَطَر فَضُولَ إزارِهِ عَوْرَاتُه وبدا قَبيحُ عَوارهِ وتَنَكِ ثُم مني على أوزارهِ بمَواعِظِ والحَقُّ في تَذْكارِهِ نخصى عليه بليله ونهاره

حتى تَقَلُّصَ ظِلُّه فَتَكَشَّفَتْ لم أحظ منه بطائل غير الأسي والآنَ قد خطُّ المشيبُ بمَفر ِقي والنفسُ تَرْكَبُ عَيُّهَا لا تَرْعُوي لَمْفَى عَلَى مُمْرِي يَمُو مُضَيَّعِا



- السؤال : من القائل وما المناسبة :
- ١ \_ والخبزُ كالعنبر الأصلي عندُهُمُ
- ٢ \_ قومُ إذا استنبح الأضيافُ كلبَهمُ

مبارك عمر اليمني أبو ظبي – الخليج العربي عبد الوحمن حمد النميري المجمعة – السعودية خليفة عمر البكباك مصراته – الجماهبرية الليبية



# الأخطل

• الجواب: هذا شطر" من بيت للأخطل الشاعر الأموي ، والبيت من جلة أبيات قالها في الهجاء ، وكان في هذا مُقذعاً ، مع أنه قد عُرفِ عنه الترفع عن الأقذاع . والأبيات كا تشر وى هي :

قوم إذا استنبح الأضياف كلبَهم قالوا لأمهم بُولي على النار فَتَمْنَعُ البَولَ شُحًّا أَن تَجُودَ به وما تَبولُ لَهُم إِلاَّ بَقدار والخُبْزُ كالعَنْبَرِ الهِنديِّ عِنْدَهُم والقَمْحُ خسون إردباً بدينار ومعها بيتان آخران هما:

قوم إذا أكَّلوا أخفُّوا كلامَهُمُ

وأُسْتُو ُتُقوا مِن رتاج البابِ والدارِ

لا يَقْبِسُ الجارُ منهم فضلَ نارِهم

ولا تَكُفَّ يَدُ عن حُرْمَةِ الجارِ

وهذا القول من الأخطل تعيير ﴿ لجرير بقومه } وجَرير ﴿ هو القائل يهجو بني تغلب قومَ الأخطل :

والتَّغْلِبِيِّ إذا تنحنح لِلقرى حَكَّ أَسْتَه وتَمثَّل الأمثالا

ويقال إن جَريراً لمنا هجاه الأخطل البيت: قوم إذا استنبح الأضياف كلبتهم ... تتوجع من هذا البيت وقال: جمّع بهذه الكلمة ضروباً من الهجاء والشتم ، منها البخل الفاحش ومنها عُقوق الأبناء لأمهم في ابتذالها دون غيرها، ومنها تقذير الفيناء ومنها السوءة التي ذكرها عن الوالدة. وهذا من بيت لم نذكره بين الأبيات.

وممَّا هو من قبيل أبيات الأخطل قول الذَّيَّال بن فُـلْـَيْتِ الكِناني :

إِنَّ بَنِي مُدْلِجِ النَّوْكَىٰ بجهلهم لا يَعْقِدُونَ ولا يُوفُون للجار لا يَعْطِعُون على جار لِمَصْرَعِه ولا يُبالُونَ ما لاقوا من العار

قوم إذا نَبَح الأَضيافُ كلبَهُم قالوا لِأُمَّهِم بولي على النار

وكان العَربُ إذا طال بهم السفر واحتاجوا إلى الطعام والمأوى في الليل يَستَنبحون الكلابَ حتى إذا عَوَت عرف أصحابُها بوجود الأضياف فيُضيفونهم . من ذلك مثلاً قولُ المتاسَّس من قصيدة :

ومُسْتَنْبِحِ تَسْتَكُشِطُ الريحُ ثوبَهِ لِيَسْقُطَ عنه وهو بالثوبِ مُعْصِمُ

عَوَى فِي سُوادِ اللَّيْلِ بعد اعتسافِه لِيَنْسِحَ كُلُبُ أُو لِيَفْزَعَ نُوْمُ

فجاوبه مُسْتَسْمِعُ الصوتِ للقِرى له عند إتيان ِ المُهبِّينَ مَطْعَمُ

يكاد إذا ما أَبْصَرَ الضيفَ 'مقبيلاً 

يُكَلِّمُهُ مِن 'حَبِّهُ وهُو أَعْجَمُ

وقد نـُسيب هذا الشعر إلى ابن ِ هَرَ مَة . وكنت في مناسبة ِ سابقة ذكرت ُ تفصيلات ِ أُخرى لا مجالَ لذكرها الآن .



### السؤال : من القائل وفي أي مناسبة :

أمطري لُؤلؤا جِبالَ سَرَندِيب وَفِيضي آبارَ تَكُرورَ تِبْرا عبود السامراني عبد الجبار محود السامراني سامرا – العراق

 $\star$ 

## الشافعي

الجواب: يُنسب هذا البيت إلى الإمام الشافعي من جملة أبيات ثلاثة مشهورة وهي:

أَمْطِرِي لُؤلؤا جبالَ سَرَنديب وفِيضِي آبارَ تكرورَ تِبْرا أنا إن عِشْتُ لستُ أعدم قوتاً وإذا مِتْ لَسْتُ أعدم قبرا هِمَّتِي هِمَّةُ الملوكِ ونفسي نفسُ حُرَّرٍ تَرَى المذلّة كفرا والأبياتُ ليس لها مناسبة "كا أعلم، إلا أن تكونَ من قبيل الافتخار بعزة النفس والأنسَفة عن التكسُّب بأي شيء كان ، كاكان الشعراء والأدباء يتكسبون على طرقهم الخاصة .

وذكر الشافعي هنا سَرَ نديب وتكرور ، لأن الأولى وهي جزيرة ُ سَيَكان أو سَيْلان يقال إنها كانت مشهورة" باللؤلؤ ، ولأن الثانية من بلاد السودان إلى الغرب كانت مشهورة "بالذهب . فكأنه يقول إن هذا اللؤلؤ وهذا الذهب لا يُنفريانِني على إذلال ِ نفسي ، لأنني أرى أنَّ ليَ هَمِّتَة الملوك وأن نفسي حُرَّةٌ " ترى المذلة أنوعاً من الكنفر بالله . أما سَر أنديب فهي كما قلنا جزيرة سَيْلان الممروفة ' في جَنوب الهند في الطرف الأقصى ، وأصل ُ اسمِها سَيَلان ديڤ أو سَيْلان دِيڤ وديڤ في لفتهم معناها جزيرة.وقد ذكرَها ابن بَطــّوطة فيرحلته ووصفها ولكنه – على ما أذكر – لم يتعرض لكثرة ِ الجواهر فيهــا . وحكاية ُ الجواهر هذه وكيفية التقاطها بواسطة الطير مذكورة في كتاب ألف ليلة وليلة عند الكلام على رحلات ِ السِندِ باد البحري . وفي ترجمة ﴿ لَيْنَ ﴾ Lane لألف لدلة وليلة ذكر لهذه الجواهر ، وتعليق تاريخي عليها ، فقد نــَقل عن الرحَّالة الإيطالي المشهور ماركوپولو في الكتابِ الثالث من رحلته قولَ. إنَّ الجزيرةَ تُنتَسِج من الأحجار النفيسة واليواقيت ما هو أثمنُ من أيُّ أحجار ٍ أو والجَمَشْت والبَّنَفْش وغيرُها من الأحجار الكريمة . والذي تسَرُّجم رحلة ماركوپولو إلى الانكليزية أضاف إلى ذلك قولَ ، نقلًا عن رحالة ِ آخر َ اسمُه Cordine ﴿ إِنَّ الْجُزْيَرَةُ ۚ فَيَهَا الرَّمَرِدُ وَالْيَاقُوتُ وَالسَّفِيرِ وَعَيْنُ الْهُمِ وَالْمَقْيَقُ الأزرق والبنفش وحَجِرُ القرفة والعقيقُ وغيرُها . ويقول ﴿ لَيْ ﴾ إنَّ المؤلفين القدماء يَذكُرُون عن هذه الجزيرة بصورة خاصة غِناها الطبيعي في الجواهر. والذين 'بريدون مزيداً عن كيفية سقوط الجواهر واللآلي من السهاء باستعمال الطير في هذه الجزيرة فليقرأوا ما جاء عن ذلك في حكايات السندباد البحري في ألف لىلة ولىلة .

أما تكرور فهي من بلاد أفريقيا في جهة الجنوب الغربي حول مالي وغانة وما جاورهما . وذكرها صبح الأعشى وقال : أكثر ما يسافر ب تجار المغرب الأقصى إليها الصوف والنحاس والخرز ، ويتخر جون منها بالتئبر والحند م . وجاء عن الشيخ سعيد الد كتالي أن في طاعة سلطانها بلاد مفارة الذهب ، وهم هم مم " وعليهم إتاوة " من التيسر تحمل إليه في كل سنة ، ولو شاء أخذهم ، ولكن ملوك هذه المملكة قد جر "بوا أنه ما في تيحت مدينة " من هذه المدن ( التي في بلادهم ) وفشا فيها الإسلام ، ونطق بها داعي الأذان إلا " هذه المدن ( التي في بلادهم ) وفشا فيها الإسلام ، ونطق بها داعي الأذان إلا " هذه المدن .

وقد حُسَي في ( مسالك الأبصار ) عن الأمسير أبي الحسن علي بن أمير حاجب ، عن السلطان ( مَنْسا موسى ) سلطان هذه المملكة أنه سأله عند قدومه الديار المصرية حاجاً عن معادن الذهب عندم ، فقال : توجد على نوعين : نوع في زمان الربيع يَنبئت في الصحراء ، له و ر ق شبيه النتخيل ، أصول التبر ؛ والثاني يوجد في أماكن معروفة على ضفتات بجاري النيجر ، أصول التبر ؛ والثاني يوجد الذهب فيها كالحجارة والحسمى فيؤخذ، وكلاها موسى المتعفر هناك حفار أن فيوجد الذهب فيها كالحجارة والحسمى فيؤخذ، وكلاها المذكور أنه يتحفر في معادن الذهب كل حفيرة عمق قامة أو ما يقاربها ، فيوجد الذهب في جنساتها . وربما و جد مجتمعاً في سنفل الحفيرة ، وأن الذهب من معادنه . وذكر في ( مسالك الأبصار ) عن والي مصر عن ( منسا موسى) أن الذهب بلاده حمى له ، لا يأخذ منهم جزية ، إنما يعبره الداهب بلاده حمى له ، لا يأخذ فير ه . ولا حاجة إلى الزيادة موسى ) أن الذهب بلاده حمى له ، لا يأخذ فير أم . ولا حاجة إلى الزيادة فوق ما ذكرنا . ولكن يجب أن ننته إلى كلمة ( آبار ) في عبارة الشافعي عن فوق ما ذكرنا . ولكن يجب أن ننته إلى كلمة ( آبار ) في عبارة الشافعي عن ذكرنا . تنفا هذه الآبار هي الحفار التي كانوا يستخرجون منها الذهب كما ذكرنا . تنفا .

ويُنسَب للشافعي في بعض الكتب في إباء ِ النفس وعزهـــا هذه الأبيات وهي لغيره :

ولستُ بهيّاب لن لا يهابُني ولستُ أرى المره ما لا يَرَى لِيا فإن تَدْنُ مني تَدْنُ منكَ مَودَّتي وإن تَناً عني تَلْقَني عنك نائيا كلانا عَنِيٌّ عن أخيه حياته ونحن إذا مِتنا أشدُّ تغانيا ويُنسَب البيتُ الثالث إلى أكثرَ من قائل واحد، ومنهم الأبيّر و البَرْ بُوعي، وصاحبُ الأغاني كثيراً ما 'يناقض نفسَه في نسبة أبيات الشعر.

ورأيت في كتاب المضاف والمنسوب للثعالبي قول : زعم الجوهريون أن الياقوت لا يكون إلا من جبل سرنديب في الهند ، وخير و الأحمر البهرماني ، ثم الوردي ثم الرئماني ، وإذا بلغ البهرماني نصف مثقال كانت قيمته خمسة آلاف دينار ، وإذا كان وزن الفص الذي يُسمَى الجَبَل مثقالين 'قوام بمئة ألف دينار ، واشتراه المنصور بأربعين ألفاً . وسأل المقتدر ابن الجصاص فقال : بيم تعرف فضل الياقوت ؟ قيال : يا أمير المؤمنين بجسنه وصفائه في العين ورزانته في اليد وبرودته في الفم وصبره على النار ونبو الميبرد عنه .



• السؤال: من القائل وما المناسبة وما القصيدة:

ا) ألم تَرَ أن المسك لا شيء مثله وأن بياض الله فت حمل بدرهم وأن سواد العين لا شيء فاعلم وأن سواد الليل لا شيء فاعلم
 ا) ألم تَرَ أن البدر لا شيء مثله وأن سواد الليل لا شيء فاعلم وأن عباد الله بيض وجوهم ولا شك أن السود أهل جهم ابراهيم حسين البرغوثي

\*

# الحجاج والغلامان

الجواب ؛ لهذه الأبيات حكاية موجودة في كتاب ألف ليلة وليلة ، ولا يُعرف قائلا الأبيات . والحكاية كا وردت هناك هي أن الحجاج اشترى غلامين ، أحد مما أسود والثاني أبيض ، وقال لهما في بعض الأيام أن يَعدح كل واحد منها نفسه بشعر ويَذرم صاحب . فأنشده الأسود :

مؤسسة العنزى – الكويت

أَلَمْ تَرَ أَن المسكَ لا شيء مثلُه وأنَّ بياضَ اللَّفت حِمْلُ بدرهم وأنَّ بياضَ اللَّفت حِمْلُ بدرهم وأنَّ سوادَ العين لا شيء فأعْلَم وأن بياضَ العين لا شيء فأعْلَم وأنَّ بياضَ العين لا شيء فأعْلَم وأن

وكان السواد عادة " يمدح بالمسك، كما كان المتنبي يقول عن كافور الأخشيدي الأسود و أبا المسك ، ثم قال الأبيض :

وكان العرب يفضلون البياض و يَعْدُون ذلك مِنصِفة ِ الكرام ، كما قال حسان ابن ثابت :

بيضُ الوجوه كريمةُ أحسابهم شُمُّ الأنوف من الطراز الأوَّل ِ

وهذا لاخلاف فيه عند العرب. أمّا الذين دافعوا عن السواد فأشهرهم عنترة العبسي ونـُصَيب. ورغب العربُ في بعض أقوام من السودان كأهل غانة ، ويقول الشريشي في شرح المقامة التاسعة من مقامات الحريري إن العرب كانوا يأتون بالنساء من أهل غانة لما فيها من الخصال الكريمة في خلقهن ، بالرغم من شدة سوادهن ، وفي مخلقهن فوق المراد من ملاسة الأبدان وحسن العينين واعتدال الأنوف وبياض الأسنان وطيب الروائح، ووصف ابنُ الرومي واحدة منهن فقال من أبيات :

يُذَكِّرُكَ المسكُ والغوالي والنَّبِ فواتِ النسيم والعَبَـقِ ليست من العيسِ الأَلَفِّ ولا الفُلْجِ ، الشفاهِ الخبائثِ العَرَقِ يَفْتَرُ ذاك السوادُ عن يَقَق مِ مِن تَغْرِهِا كاللَّلَىءِ النَّسَقِ ويقول الشريف الرضى في حُبّ السواد:

أحبُّ يَا لُونَ السوادِ فَإِنْنِي

رأيتُكَ في العينين والقلب توأما

وما كان سهمُ العين لو لا سوادُهــا

لِيَبْلُغَ حَبَّاتِ القاوب إذا رَمي

إذا كنت تهوى الظبي ألمي فلا تُلُم

ُجنوني على الظبي الذي كُلُّه لَمَي

ولان مُسَّلمة ما يقرب من هذا المهنى :

لام العواذلُ في سوداء فاحمة كانها في سوادِ القلب تمثمالُ أ وهام بالخال أقوام وما عَلِموا أَنِّي أَهِيم بشخص كُلُّه خالُ

ويقول نـُصَب وكان أسود :

وسوداة الأديم إذا تبــدأت أيركى ماة النعيم جركى عليه وشِبْهُ الشيء منجذِبُ إليهِ

رآهـــا ناظري فصبا إليها

ويقول ان' رشيق :

يا مِسْكُ في صِبغَة وطيب تية تشباب على مشيب كَمقلة الشادن الرّبيب دعا بكِ الحسنُ فاستجيبي تيهي على البيض واستطيلي ولا يَرْغُــك اسودادُ لون فإغا النورُ عن سوادٍ في أعين الناسِ والقلوبِ وما أنشده الجاحظ وأخذه ان رشيق عنه قوله:

مُشْبِهاتُ الشبابِ والمِسكِ تَفدِيهن نفسي من الردى والخطوبِ كَيف يهوى الفتى اللبيبُ وصال البيضِ والبيضُ مُشبِهاتُ المشيبِ وأنشد الجاحظ أيضاً وهو قريب من قول الفلام الأسود:

وإن سوادَ العين في العين نورُها وما لِبياضِ العين نورُ فَيُعْلَم وأخذه أبو الطيب فقال في كافور:

فجاءت به إنسانَ عين زمانه و َخلَّت بياضاً خلفَها وأماقيا ولان الجهم :

وغائب للشُمر من جهله مُفَظّل للبيض ذي تَحْكِ وَعَائب للبيض ذي تَحْكِ وَوَلُوا له عني أما تستحي من يجعل الكافور كالمِسكِ ؟ وقال عليّ بن العباس بن الأحنف معاصر ابن الجهم :

أحِبُّ النساء السودَ من أجل تَكُثُم ِ

ومن أجلها أحببت ما كان أسودا

فجئني بمثـل ِ المسك ِ أطيبَ نكهـة وجئني بمثل ِ الليـل أطيبَ مرقـدا ولا نريد هنا أن نذكر مــا قاله عنترة عن سواده ، فقد أسهبنا القول في ذلك في مناسبة سابقة ، ولكن نذكر ما قاله نصب في سواده ، ومنه :

فإن يك من لوني السواد فإنه

لكالمِسك لا يَروَى من المسك ذائقُه

وما ضَرُّ أثوابي سوادي وتحتهــــا

لِباس من العلياء بيض بنائقه

وفضاوا السواد على البياض ، ومن ذلك قول الشريف الرضي :

أُحِبُّكُ يَا لُونَ السواد فإنني رأيتك في العينين والقلب توأما وما كان سهمُ العن لولا سوادها ليبلغ حبات القلوب إذا رمي إذا كنتَ تهوى الظبيَ ألمي فلا تأم جنوني على الظبي الذي كله لمي

ويقول ان رشتق :

دعا بك الحسن فاستجيبي يا مِسك في صِبغة وطيب تيهي على البيض واستطيلي تيه شباب على مشيب ولا يَرْعيك اسوداد لون كمقلة الشادن الربيب فإغاا النور عان سواد في أعين الناس والقلوب وقال ابن رشيق إن هذا المني أخذه من شعر أنشده الجاحظ ، وهو :

مشبهات الشباب والمسك تفديهن نفسي من الردى والخطوب كيف يهوى الفتي اللبيب وصال البيض والبيض مشبهات المشيب وأخذه أيضاً من بيت من الشمر أنشده الجاحظ ، وهو :

وإن سواد العين في العين نورها ومـا لبياض العين نور فيعلم

• السؤال: من القائل:

احفظ لسانك أيها الإنسان أ

لا يَلْدَغَنَّكَ إنه ثُعْبانُ كانت تهابُ لقاءه الشُجعانُ محمود سعيد محمد البلدية – الكويت

كم في المقابر ِ مِن قتيل ِ لسانِه

علي بن أبي طالب

الجواب ، وجدت مذين البيتين في بعض المصادر منسوبين إلى الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه ، وراجمت ديواناً مطبوعاً له فلم أجد فيه هذين البيتين ، ولا أدري مبلغ صحة مذه النسبة .والمعنى في البيتين مطروق في الشمر العربي ، كقول يعقوب بن السكيت كا جاء في ابن خيلكان :

يُصابُ الفتى من عَثرة بلسانه وليس يُصاب المرة من عَثرة الرِّجْـل ِ فَعَثْرَتُه فِي القولِ تُذَهِب رأسَه

وعَثْرَتُهُ بالرجـل تبرا على مَهْـلِ

وهذان البيتان منسوبان في المقد الفريد إلى جعفر بن محمد بن على بن أبي طالب . ويقول صالح ُ بن ُ عبد ِ القدُوس :

لا تَنْطِقَنْ عِقَالَةٍ فِي تَجلسٍ تَخْشَى عَواقبَها وكُن ذَا مَصْدَقَ وَاتْنَطِقَنْ عِقَالَةٍ فِي تَجلسٍ تَخْشَى عَواقبَها وكُن ذَا مَصْدَق وَأَحْفظ لِسَانِكَ أَن تقولَ فَتُبتَلَى إِنَّ البِلِهِ مُوكَّلٌ بِالنَّطِقِ وَنَعُولُ أَن تَعُدُونَ :

سَجْنُ اللسانِ هو السلامةُ للفتى مِن كُلَّ نازلةِ لها استئصالُ إِنَّ اللسانَ إِذَا حَلَلْتَ عِقَالَه أَلقَاكَ فِي شنعاءَ ليس تُقالِ

وقال صالح ُ بن ُ عبد القدوس في قصيدته الزينبية :

وأحْفَظ لسانَك وأحتَر زِ من لَفْظِه

فَالْمُرْهُ يَسْلُمُ بِاللِّسَانِ وَيَعْطُبُ

وزين الكلامَ إذا نَطَقُتَ ولا تَكن تَرْثارةً في كُلِّ ناد تَخْطُبُ

والبيت الثاني شبيه بقول آخر لصالح ِ بن ِعبد القدوس :

وزين الكلامَ إذا نَطَقتَ فإنَّمَا يُبدي عُقولَ ذوي العقول ِ المُنْطِقُ

ويقول الحُسُين بن محمد التُّجيبي القُرطبي :

تَحَفَّظ مِن لَسَاذِكَ فَهُو ءُضُو ۗ أَشَدُ عَلَيكَ مِن وقَـَعِ السِنَانِ فَلَا وَاللهِ مَـَا فِي الخَلْق شيء أحقُ بطول ِ سَجْن مِن لَسَانِ فَلَا وَاللهِ مَـَا فِي الخَلْق شيء أحقُ بطول ِ سَجْن مِن لَسَانِ وَمَا يُنْسَب أيضًا إلى الإمام على بن أبي طالب قول :

إن القليل من الكلام باهله حَسَنُ وإنَّ كثيرَه تمقوتُ ما زَلَّ ذو صَمْتٍ وما مِن مُكْثِر إلاَّ يَزِلُ وما يُعابُ صَموتُ ما زَلَ ذو صَمْتٍ وما مِن مُكْثِر إلاَّ يَزِلُ وما يُعابُ صَموتُ إن كان يَنْطيق ناطِقُ مِن فَضله فالصمتُ دُرِّ زانه ياقوتُ

وفي إحدى أراجيز الشيخ السابوري قولُه في الصمت ِ وحفظ اللسان :

لا شيء مِن جوارح الإنسانِ أَحقُ بالسَّجْنِ من اللَّسانِ إِنَّ اللسانِ السَّسْهُ الرأيُ والتدبيرُ اللسانَ غيرُ مامون ِ الضررُ لا تُطلِقَنَّ القولَ في غير بَصَرْ إن اللسانَ غيرُ مامون ِ الضررُ



السؤال: من القائل وما المناسبة مع نبذة عن حياته ، ولماذا قال:
 أفاطـــم ؟

أَفَاطِمُ قَبِلَ بِينِكِ مَتَّعِينِي وَمَنْعُكِ مَا سَأَلْتُكِ أَنْ تَبِينِي فلا تعِدي مَواعِدَ كاذباتِ تَمُرَّ بها رياحُ الصيفِ دوني محدعلي أبو كِم مزده – غريان – ليبيا

المُثَقِّب العبدي

• الجواب : هذان البيتان مطلع قصيدة طويلة للشاعر الجاهلي عائذ ابن محصن المعروف المنتقب المبدي . وأورد القصيدة بكاملها صاحب المفضليات ورأيتها أيضا في كتاب شعراء النصرانية . وتقع القصيدة في قريب من أربعة وأربعين بيتا ، وهي في مدح عرو بن هند ومن جملة القصائد السبع المعروفة بالمشوبات . وسمتي هذا الشاعر بالمثقب العبدي لقوله في هذه القصيدة :

رَدَدُنَ تَحَيَّةً وَكَنَنَّ أُخْرَى وَتَقَبْنَ الوَصاوِصَ لِلْعُيونِ

ومعنى ﴿ وَتُنَقَّبُنَ الْوَصَاوِصِ للْعَيُونَ ﴾ أنهن اتخفذن في سِتر الهُمَوْدَجَ تُنْقُوبًا يَنظرن إليه منها . وهذا البيت 'ير'وكي أيضًا هكذا :

أَرَ يْنَ محاسِناً وَكَنَنَ أَخْرَى وَتَقَبَّنَ الوَصاوِصَ للعيون ِ وهكذا:

ظَهَرُنَ بِكِلَّةٍ وَسَدَلْن أُخرى وَثَقَبْنَ الوَصاوصِ للعيون ِ ويأتي بعد البيتين في مطلع القصيدة بينان مشهوران وهما :

فإني لو تُخالِفُني شِمالي بِنَصْرِ ما وَصَلْتُ بها يَيني إذا لَقَطَعْتُها وَلَقُلْتُ بيني كذلكَ أَجْتَوي مَن يَجْتويني

ومن أحسن أبيات القصيدة قولُه في آخيرها يخاطب عمرو بنَ هند : فإما أن تكونَ أخي بحق في فأُعرف منك عَثّي مِن سَميني وإلا فالطررُحني وٱتّخِذني عدوًّا أتقيك وتَتّقِيني

وقوله في النداء: أفاطيم بدلاً من أفاطيمة ، فهذا معروف في اللغة بالنداء المُرَخَّم ، ومنه: أيا أسمى بدلاً من يا أسباء ، أو يا ناق بسدلاً من ما ناقة وهكذا.

والمعروف عن حياة المثقب العَبْدي قليل لا فائدة من ذكره . وقولُه : وثـَقَبُنَ الوَّصاوصِ لِلنَّعُيون ، أي لــكي يَنظشُرُن إليه كا قلنا ، معروف في الشعر العربي . من ذلك مثلا قوله العُنتْبي أو غيره : رأينَ الغوانيالشيبَ لاح بعارضي فأُعرضنَ عني بالخدودِ النواضر وكُنَّ متى أَبْصَرْنني أو سَمِعْن بي سَعَيْن فَرَقَّعْنَ الكُوى بالمحاجر أي إنهن كُنْ يَسدُدُن الفَتَحات بأَعْيُنِهِن لِينَظُنُرْنَ إلى .

ومِثلُهُ قُولٌ أبي الشبل التميمي ، كما في الأغاني وحماسة ِ ابن ِ الشجري :

رأين الشيب قد ألْبَسَني أَبْهَة الكَهْلِ فَأَعْرَضَنَ وقد كُن إذا قيل أبهة الكَهْلِ فَأَعْرَضَنَ وقد كُن إذا قيل أبو شِبْلِ تَساعَيْنَ فَرَقَّعْنَ الكُوى بالأعسينِ النُجْلِ والقول في هذا كثير ، وقليل منه في الشعر الجاهلي، ومن ذلك قول المِنقُب المَعْدى :

تَهَزَّأَت عِرْسِيَ واستنكرت شيبي ففيها جَنَف وازورار لا تُكثري هُزاً ولا تعجبي فليس بالشيب على المرء عار عُمرَكِ هـــل تدرين أن الفتى شبابه ثوب عليه معــار وفي الشعر الإسلامي قول كشاجم:

ضحِكت من شيبة ضحِكت لِسَوادِ اللَّمَّةِ الرَّجُلَهِ ثُمْ قَالت وهي هازئة جاء هذا الشيب بالعَجَله قلتُ : من حُبِيك لا كِبَرُ شاب رأسي، فانثنت خجيلَه وثنَت جفنا على كحَالٍ هي منه الدهر مُكْتَحِله أكثرت منه تعَجُّبُها فهي تجنيه وتعجب له

#### السؤال : من القائل وما المناسبة :

تراه يَطوف في الآفاق ِ حرصاً لِيانُكلَ رأسَ لُقمانَ بن عاد عبد الله بن محد الخمير بريدة - المملكة العربية السعودية

\*

# ١ \_ يزيد بن الصَّعِق ٢ \_ أبو المهوِّس (أو المهوِّش) الأسدي

• الجواب، هذا البيت يتنازعه شاعران : الأول يزيد بن عمرو بن الصّعيق والثاني أبو المهوّش ( أو المهوّس ) الأسدي . والغالب إنه ليزيد بن الصعق علما جاء في طبقات فحول الشعراء لابن سلام وفي معجم الشعراء للمرزباني وفي شرح أدب الكتاب للبطلك يوسي. والبيت من أبيات ثلاثة هي :

إذا ما مات مَيْت من تميم وسَرَّكَ أَن يَعيشَ فَجَي بزادِ بخبز أو بسَمن أو بسَمن أو الشيء المُلَقَّف بالبيجادِ براه يَطوف في الآفاق حرصا ليأنُّكل رأسَ لقان بن عاد

ومعنى الأبيات بصورة عامة أن قبيلة تيم كانت تنعيب الطعام حبّا شديداً فعنيسرت بذلك ، وقالوا إن من شدة أحبتها للطعام أن الميت منهم يقوم من الموت إذا شعر بوجود الزاد عنده ، بل إنه من شدة حرصه على الزاد يشعر إذا نال أكلة أو طعاماً ، كأنه نال أمراً عظيماً وظفر برأس لقيان بن عاد ، وهو ما لا أينال . ومثلت فيا لا ينال قولهم : كأنه جاء برأس خاقان ، أو كأنه جاء برأس كليب . وشدة أحرص التميمي على الزاد شبيهة ألم بحرص البعض على النقود والمال ؛ وكان الشيخ عبد الرحمن سلام رحمه الله يردد هذا البيت كثيراً :

ريْتُوا الفلوسَ على بَلاطِ ضريحه وأنا الضمينُ لكم برَدُّ حياته

والسبب في أن تميماً كانت تُمَيَّر بجب الطعام وشدة الشَّرَه إليه ما جرى في حكاية المثل : إن الشقيُّ وافيدُ البراجم . وهي أن أسعد بن المنذر أخا عمرو بن هند كان 'مسْتَرضَعا في بني دارم في حبجر حاجب بن زُرارة بن عُدرَ من مغرج يوماً يتصيد فلم 'يصب شيئاً ، فمر ّ بإبل لسُويد بن ربيعة الدارمي فنحر منها بكشرة . فقتله سويد هذا . فقال الشاعر عمرو بن ملقط الطائي يحرّض عمرو بن هند على بني دارم ، ومنهم زرارة ، ويقول من أبيات:

مَن مُبلِغٌ عَمْراً بان الرء لم يُخْلَق صَبارَه فَاقَتُل ذُرارة لا أرى في القوم أوفى من زُراره

فغزاهم عمرو بن هند يوم القُـُصَيبة ويوم أوارة ثم أقسم لـيَـحرقَـن منهم مئة رجل ، ولذلك 'سمّي المُحرَّق . فأخذ منهم تسعة وتسعين فقذفهم في النار ، وأراد أن يَبَر بقسمه بعجوز منهم ليُسكل العِدة ، فلمّا أمر بها أن 'تلقى في النار صاحت وقالت : ألا مِن فق يَفدي هذه العجوز بنفسه ؟ ثم قالت : هيهات ! صارت الفِينيان 'حمَماً . ومَر في تلك الآونة رجل من

البراجم ، وهم من تميم ، كان قد اشتم رائحة اللحم فظن أن الملك كان يطمم الناس الشواء ، فساقه النهم إلى المكان وجاء إلى عمرو بن هند فقال له الملك : من أنت ؟ قال : وافيد البراجم . فقال عمرو : إن الشقي وافيد البراجم ، فقال عمرو : إن الشقي وافيد البراجم هذا سبباً في فدهبت مثلاً . فأمر به فقد ذف في النار . فكان وافيد البراجم هذا سبباً في تعيير قبيلة تميم بالشره إلى الطعام . وفي ذلك يقول جرير يعميس الفرزدق ، والفرزدق من تميم :

أين الذين بنار عمرو يُحرَّقوا أم أين أسعدُ فيكم الْمُشَرَّضَعُ وقال جرير أيضاً:

وأُخْزَاكُمُ عَمْرُوْ كَمَا قَدْ خَزِيْتُمُ وَأَدْرَكَ عَمَّـارُ شَقِيَّ البراجمِ وَأَخْزَاكُمُ عَمْرُونَ كَا قد خَزِيْتُمُ وأَدْرَكَ عَمَّـارُ شَقِيً البراجمِ وفي تميير تميم مجب الطعام يقول يزيد بن الصَّمْوِق الكلابي :

أَلاَ أَبلِ ع لديك بني تميم بآية ما يُحبُّون الطعاما

وقد ذكروا بشأن البيت المسئول عنه والبيتين الآخرَين معه أن الأحنف ابن قيس وهو سيد بني تميم في زمن معاوية بن أبي سفيان دخل يوماً على معاوية و فأراد معاوية أن يمازحه و فقال له : ما الشيء الملفئف البيجاد؟ فقال له الاحنف: السخينة إلى أمير المؤمنين و أراد معاوية أن يعرض بقوم تميم فأشار من طرف خفي إلى قول يزيد بن الصعق أو أبي المهوس الأسدي وهو:

إذا ما مات ميت من تميم وسرَّك أن يعيشَ فجىء بزادِ بخبر أو بتمر أو بسمن أو الشيء الْمَلَقَّفِ بالسِجادِ

والمُلْفَيْف بالبجاد وهو وَطَب (أو زق ) اللبن يُـترَك حق يَروب ، ويُـلفَّف بكساء في فلسطين باسم

البشت . فكان العربُ يُلفتفون و َطَبَ الحليب بالبجاد لابقائه دفيئاً ، وهذا يُسرِع في ر و َبانه . أما السخينة ' فهي طعام من الدقيق الذي كان يُلقى في الماء فيشغلى الماء حق يصير الجميع كالحساء . وكانت قريش تأكل هذا الطعام الخسيس فعيرت به و سميت باسم هذا الطعام . فكانوا يقولون لقريش سخينة ، ومن ذلك قول حسان بن ثابت :

زعمت سَخينةُ أَنْ سَتَغُلِبُ رَبُّهَا وَلَيْغُلَبِنُّ مُغَالِبُ الْغَلاَّبِ

ويقال إن السبب في تسمية قريش بالسخينة هو أن النبي على دعا عليهم وقال : اللهم اشد و طأتك واجعل عليهم سنين كسني يوسف . فأجدبوا سبع سنين فكانوا يأكلون الوبر بالدم ، ويأكلون السخينة . وذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى أن قريشا كانت تلقتب سخينة لأكلها السنخن ، وأنه لقب لزمهم قبل مبعث النبي على الله ، يدل على ذلك قول خداش بن زهير وهو جاهلي لم يُدرك الإسلام :

يا شِدَّةً مَا شَدَدْنَا يُومَ ذَاكَ عَلى ذُوي سَخينَةً لُولًا أَلْيُلُ الْحُرُمِ وَرَأَيتُ أَقُوالًا أُخْرَى عَن هذا ومثله في كتاب الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لا مجال لذكرها هنا .



## السؤال ، من القائل وما المناسبة وأين قيل :

ضَعيفة كر الطَّرْفِ تحسب أنها قريبة عَهْدِ بالإفاقةِ من سُقْمِ مقدم هوبة محفوظ محد بلفقيه شبام - جهورية اليمن الديقراطية

 $\star$ 

## أبو نواس

• الجواب ؛ هذا البيت لأبي 'نواس من أبيات قالها في مجلس أنس فيه النديم وفيه الساقية وقد وصف أبو نواس هذه الساقية بأبيات معدودة ، منها هذا البيت ، فهو يقول :

.. ألاً لا أرَى مِثلِي امترى اليوم في رَسْمِ تَغُصُّ بـــه عَيْني ويَلفِظه وهمي

أتت ُصوَرُ الاشياء بيني وبينه فجهلي كلا َجهْل وعِلمي كلا عِلْمِ

فَطِب مِديثِ عن نديم مساعــــدِ ·

وساقِيَةً سِنَّ الْمراهِـقِ لِلحُلْم

إذا هي قامت والسُّداسِيُّ طالهـــا

وبينَ النحيفِ الجسم والحَسَنِ الجسمِ

ضعيفة أ كر الطرف تحسب أنها

حديثةٌ عهد بالإفاقــةِ من سُقْم ِ

وإني لَآتِي الأمرَ من حيث يُتَّقَى

و تَعْلَمُ وسي حين أقصِد من أرْمي

ورأيت ُ في كتاب ذيل الأمالي والنوادر لأبي علي القالي عن أبي عبيدة أنه قال : يُعجبني من شعر أبي نواس كُلَّة بيتان وهما قولُه :

ضعيفة كرِّ الطرف تحسب أنها …

وذكر البيتين .

ورأيت في أخبار أبي نواس لأبي هفان نقلاً عن زهر الآداب أن أبا هفان قال : كان أبو عبدالله محمد بن زياد الأعرابي يَطمنُ على أبي نواس ويَعيب شعره ويُضَمِّفُه ويستلينه ، فجُمع مع بعض رُواة أبي نواس فجلس والشيخ لا يعرفه ، فقال له صاحب أبي نواس : أتسَعْر فِ أعز لكَ اللهُ أحسن مِن هذا وأنشده :

ضعيفة كرَّ الطرف تحسب أنها قريبة عهد بالإفاقة من سُقم تَفَوَّق الصهباء من حَلَبِ الكَرْمِ الكَرْمِ

وإني لآتي الوصلَ مِنحيث يُبْتَغى وتَعْلَم قوسي حين أنزع مَن أرمي فقال أبو عبدالله : لا والله ِ ، فلمن هو ؟ قال راوية أبي نواس : هو للذي يقول :

رَسْمُ الكرى بين الجُفون مُحِيلُ عَفَّى عليه بُكا عليك طويلُ يا ناظِراً مسا أقلعت لحظاتُه حتى تَشَحَّط بينهن قَتيسلُ فَطَرَبِ الشّيخ وقال: وَيَحْكُ ، لِمَن هذا؟ فوالله ما سمعت أجود منه لِقَديم ولا لِمُحْدَث . فقال: لا أُخبِر لا أُو تكتبُه ، فكتبه وكتب الأول . فقال الراوية : هو للذي يقول:

رَكُبُ تَسَاقُواْ عَلَى الْأَكُوارِ بِينهِم كَاسَ الْكَرَى فَانَتَشَى الْمُسْقِيُّ وَالسَّاقِيَّ وَالسَّاقِ كَانَ أَرْوُ سَهُم وَالنَّومُ وَاضِعُهَا عَلَى المُنَاكِبِ لَم تُخلَق بَأَعناقِ سَارُوا فَلْم يَقْطَعُوا عَقداً لراحلة حتى أناخوا إليكم فَلَّ أشواق من كُلِّ جَائِلَة الطرفين ناجيَة مُشتاقة حَمَلت أوصال مُشتاق

فقال أبو عبد الله : لِمَـن هذا ؟ وكتبه . فقال راوية ُ أبي نواس : هذا للذي تــَذ ُمـّه وتــَعيب ُ شَعرَه أبي عَـلي ً الحــَكـَمي . فقال : أكــُتـُم علي ، فوالله لا أعود لذلك أبداً . ورواية ُ هذه الأبيات في الديوان هي كما يلي :

ركبُّ تَساقَوُّا على الأكوار بينهم

كاسَ الكرى، فانتشى المُسْقِيُّ والسَّاقِي

كانَّ أَرْوُ سَهِم والنومُ واضِعُهـا

على المناكب لم تُوصلُ بأعنـاق

خاضوا إليكم بحارَ الليل ، آونـةً

حتى أناخوا إليكم فَـلُّ أشواق ِ

مِن كُلُّ جائلةِ النَّسْعَين ضامِرَةٍ مُشْتاقةٍ حَمَلَت عِبْنَا لِمُشْتاق والحُسنُ منكِ يَطوف العاشقونَ به

فانتِ موسِم رُوّادٍ وعُشّاقٍ

والوصف الوارد في قوله:

ضعيفة كرُّ الطرف تحسب أنها قريبة عهد بالإفاقة من سُقم يتكرر كثيراً في الشعر العربي . فهذا جرير يقول :

يَصْرَعْنَ ذَا اللَّبِ حَتَى لا حَرِ اكَ بِهِ وَهُنَّ أَضَعَفُ خُلَقِ اللَّهِ إِنسَانًا ومثله قول ان عبد ربه:

بين عينيك مَصْرَعُ العُشَاقِ يا سَقيمَ الجنونِ من غير سُقمٍ ويقول الشاب الظريف:

مُحَجَّبًا ليس تُرْعَى عنده الذَّمَمُ ؟ أستودع اللهَ ركباً في هوادجكم له من الغُصْن ِ قَدُّ زانه هَيَف ۗ ومن غزال ِالحِمَى طَرُفُ بِهُ سَقَّمُ ويقول أبو فِراسِ الحمداني :

وشادن قال لي لمّا رأى سَقَمى وضَعْفَ جِسميَ والدمعَ الذي انسجها

أخذت دمعك من خدي و جسمك من خصري و سُقْمَك مِن طر في الذي سَقِما ويقول محيي الدين بن عربي :

مَرَضِي مِن مريضة ِ الأجفانِ عَلَّلانِي بذِكر ِهـا عَلَّلانِي ويقول الأبيوردي :

ترنو بطرف غزال فاتر دَعِج نفسي فداء الطرف فاتر دَعِج ويقول عبد الله من المعتز :

عليم على الحدور من الهوى سُريع بكر اللحظ والقلبُ جازعُ

ويَجْرَحُ أحشائي بعين ِ مَريضةٍ

كما لان متن السيف ِ والسيفُ قاطِعُ

وقال خالد الكاتب:

ومريض ِ طرف ٍ ليس يَصْرِفَ طَرِفَه

نحو امريء إلاّ رماه بحتفيه

قد قلت إذ أَبْصَرْتُه مُمّايلاً

والرُّدْف يَجْذِب خَصْرَه من خَلْفيه

يا مَن يُسَلِّمُ خَصْرَه مِن رِدْفهِ

َسَلُّم لُمُؤادَ لُحِبُّه مِن طَرُفِـــه

وذكر القالي في أماليه باباً في فتور الطرف ، كما ذكر ذلك صاحب نهاية

الأرب ، ومن ألطف الأقوالِ في ذلك أيضاً قول ُ البحتري :

وفي القهوةِ أشكالُ مِن الساقي وألوانُ حَبابُ مِثْلُ مَا يَضْحَكُ عنه وهو جَذْلانُ وَسُكِرُ مِثْلُ مَا أَسْكُرَ طَرْفُ منه وسَنانُ وَسُكِرُ مِثْلُ مَا أَسْكُرَ طَرْفُ منه وسَنانُ

وقول ُ عَدِي بنِ الرَّقاع :

وكائَّهَا وَسُطَ النساءِ أعارَها عَيْنَيْه أَحُورُ مِن جَاذِرِ جَاسِمِ وَكَانَّهَا وَسُطَ النَّمَاسُ فَرَنَّقَت فِي عَيْنِه سِنَةٌ وليس بنائم ِ

وفي مجال ٍ آخر يقول السري ً الرَّفاء :

وفتيـــة زَهَرُ الآداب بينهم أبهى وأبهج من زهر الرياحين مَشُوا إلى الراح مَشْيَ الرّخوانصرفوا يمشون من بعدها مشي الفرازين وفي العيون المريضة يقول الهـَمْداني كما في نهاية الأرب النويري:

تعمل الأجفان بالدَّعَج عَمَل الصهباء بالمُهج الدَّعج قَمَل الصهباء بالمُهج قَمَل الصهباء بالمُهج قَمَل الطبي تُسْتَرَق له مُهج الأحرار بالدَّعج أنت والأجفان ما لَحَظت من فُتور العين في حَرَج كيف أدعو الله أساله فَرَجا مِمّن به فَرجي ويقول ابن الرومي:

يا عليلا جعـل العِلّة مفتاحـاً لِظُلُمِي ليس في الأرض عليلُ غير جَفنيك وجسمي بك سُقمٌ في جفون سقمها أكد سُقمي

## السؤال : من القائل وفي أي مناسبة :

وثقيل مسا برحنا نتمنى البعد عنه راح عنا ففرحنا جاءنا أثقسل منه محود قاسم الأسمر Sindel Fingen

البهاء زهير

الجواب ؛ هذان البيتان للبهاء زهير ، وقد اشتهر في شعره بذم الثقيل،
 وله في ذلك أشعار كثيرة ، نختار منها ما يلى :

وثقيل كُلُهم مَلَكُ الموتِ قُرْبُهُ لِيس في الناسِ كُلُّهم مَن تراه يُحِبِّه لو ذكرت أسمة على الماه لما ساغ شُرْبُه

#### ويقول:

و جليس ليس فيه قط مثل الناس حس ليس فيه على رَغِييَ حبس ليس فيه على رَغِييَ حبس ماله تفس فتنهاه ، وهـل للصَّخْرِ نَفْسُ إِنَّ يوما فيه القـاه ليوم هـو تَحْسُ ونقول الضا:

رُبُّ تَقيل لِبُغْض طَلْعَته أخشاه حتى كأنَّه أَجلي وكُلُّما قلت لا أشاهِده ألقاه حتى كانه عَملي وله أيضاً:

يا ثقيب لا يلي مِن رُؤيتِه مَمْ طويب لُ وَبَغِيضا هيو في الحَلْق شجّى ليس يَزولُ كُلُّ فضل في الورَى أضعافه فيك فضولُ كُلُّ فضل في الورَى أضعافه فيك منبك سبيلُ كيف في مِنك خلاصُ أيْن في منبك سبيلُ صار أمري فيك حتى لستُ أدري ما أقولُ أنت والله ثقيب لُ أنت والله ثقيب لُ

وآخِر ُ بيت ٍ في هذه الأبيات يشبه قول َ بعضيهم :

أنتَ يا هذا ثقيلٌ وتَقيلُ وثقيلُ أنتَ في الميزان فيلُ أنتَ في الهيئةِ إنسانُ وفي الميزان فيلُ لو تعرّضتَ لِظِلً فَسَد الظلِّ الظليلُ

واستثقل العربُ الثقيلَ حق إنهم استثقاوا ظلَّه فقالوا: ثقيلُ الظل أو كثيفُ الظل. وقالوا عنه إنه ثقيل الروح. وكان الأعمش إذا حضر مجلسَه ثقيلٌ يُنشد:

فَمَا الفيلُ تَخْمِلُهُ مَيِّتًا بِأَثْقِلَ مِن بعض ِ جُلاَّ سِيَهُ

وسُشِل الْأَعَسَ مُرَّةً ؛ لماذا عَمِسْت عيناك ؟ فقال ؛ من رؤية الثقلاء . وكان حَمَّاد بن سَلَمة إذا رأى ثقيلاً قادماً قرأ الآية ؛ وربّنا اصرف عنا العذاب إنا مُوْمنون » ؛ وكثير من الناس ، حتى في الوقت الحاضر إذا رأوا ثقيلا قالوا ؛ أشتاتا أشتاتا . وكان الشعبي يقول ؛ من فاتسَت وكمتا الفجر ، فسَلْيَلمَن الثقلاء . وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا رأى ثقيلاً قال ؛ أللهم فسليلمن الثقلاء . وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا رأى ثقيلاً قال ؛ أللهم أغفر له وأرحنا منه . وسُئِل شخص وكان له ثلاثة بنين ثقلاء ؛ أي أ بنيك أثقل ؟ فقال ؛ ليس بعد الكبير أثقل من الصغير إلا الأوسط. وكان أبو المتاهية يقول لابنه محد ؛ أنت والله يا عمد ثقيل الظل مُظلِم المواء جامد النسيم بارد حاميض مُنتين .

ومن أظشر كُ ما قيل في الثقيل قول مطيع بن إياس:

قُل لعباس أخينا يا تُقيل الثقلاء

أنتَ في الصيف ِ سَمومْ وَجَلَيْدٌ فِي الشَّتَاءِ و تُقيلُ في السماء أنت في الأرض ِ ثقيلُ

وأظرَفُ من ذلك قول أبي عمارة الصورى:

تُقيلُ بَراه اللهُ أَثْقَلَ مَن بَرَى

ففي كُلُّ قَلْبِ بِغْضَةٌ منه كامنَهُ

مَشَّى فَدَعِـا مِن ثِقُلِهِ الحَوتُ رَبُّهُ

وقـال إِلَّـهِي زادت الأرضُ ثامِنَهُ

وقال الأعمش: ما نظرت للى ثقيل إلا اشتكت عَيْنِي . وقال : رأبُّما سألني تُنقيل عن مسألة فأنساها في الوقت لِلما يَنالُني منه ، وقال مالِكُ لطبيبه : أنظر تجسَّى ؟ فتجسُّه ، وقال : مزاجُكُ مُعتدل ، إلا أن فيه كُدَراً ، فهل و صَل إليك اليوم ثقيل ؟ قال : نعم . قال : هذا من ذاك . وقيل : بجالسة ُ الثقيل ُ حمَّى الروح.ومَر ض الشعبي ُ يوماً فعاده ثقيل وأطال الجاوس ، وسأل : ما أشدُّ ما مَر عليك في مرضك ؟ فقال الشعبي : 'قعود'ك عندى . ودَخل ثقيل على الصاحب بن عباد وأطال الجاوس عنده فتسر م به الصاحب ، فكتب ر'قعة" ودفعها إليه وفيها:

إِنْ كُنتَ تَزعُمُ أَنَّ الدارَ تَمْلِكُما

حتى نَقومَ فَنَبُغي غيرَهـــا دارا

أو كنتَ تعلم أن الدارَ أَمْـلِكُمهــا فَقُم لـكِي تُذْهِبَ الأَحزانَ والعارا

وأنشه يوسف بن المفيرة في ثقيل بارد اسمُه أبو يعقوب :

ومَن يَقْتُل الأبطالَ باسا ونجدةً فإن أبا يَعقوبَ يَقْتُلُهم بَرْدا

ومن ذلك أن ابراهيم بن سيّابة الشاعر جاء إلى بشار فقال له: ما رأيت ُ أعمى قط إلا وقد 'عو"ض عن بصره إما الحفظ والذكاء وإما حسن الصوت ، فأي شيء 'عو"ضت أنت ؟ قال: أن لا أرى ثقيلاً مثلك !

وفي عيون الأخبار باب خاص بالثقلاء ، وفيه أن مختيشوع قال للمأمون : لا تجالس الثقلاء فإنا نجد في الطب : مجالسة الثقيل محتى الروح . ويقال : إذا علم الثقيل أنه ثقيل فليس بثقيل . وكتب رجل على خاتمه : أَبْرَ مُت َ فقهُم ، فسكان إذا جلس إليه ثقيل ناوله خاتمه . وقال بشار :

ربما يُثقِ ل الجليس وإن كان خفيفا في كفة الميزان ولقد قلت حين وتّد في الأرض ثقي ل أربى على تهلان كيف لم تحمل الأمانة أرض حَملت فوقها أبا سفيان وأنشد أبو طالب يحيى بن على اليعقوبي :

لَحَمَٰلُ تَهَامَــة وجبالِ أَحَد وماء البحر يُنْقَل بالزَّبيــل ونقل الصخر فوق الظهر عُرياً ، لَأَهون من مجالسة الثقيـــل وقال سهل بن عبد العزيز:

مَن ثقال عليك بنفسه وغَـمَّك في سؤاله ، فألز منه أذنا صماء وعينا عمياء . وقيل إن رجلا مر" بصديق له ومعه ثقيل يجالسه ، فقال له الرجل : كيف حالك ؟ فأجاب :

وقائل کیف أنت قلتُ له هذا جلیسی فیا تری حالی ۴

#### • السؤال : من القائل :

حُواجِبُنَا تَقْضِي الحُوائِجَ بِينَنَا فَنَحَنَ سَكُونُ وَالْهُوى يَتَكَلَّمُ عَلِي حَتُود علي حَتُود Farrell – الولايات المتحدة

\*

## حواجبنا تقضي الحوائج

الجواب ، لم أقف على قائل هذا البيت ، وهو من أبيات تود في كتب الأدب ، ولا تُنسَب إلى قائل معين ، كا رأيت حتى الآن . والأبيات هي :

يُتَرْجِم طرفي عن لساني تَلَعْثُما ويُبْدي لكم ما كان صدري يُكَمَّمُ والمَّا التقينا والدموعُ سَواجِم خريْستُ وَطَرْفي عن هواي يُتَرْجِمُ تُشير لنا عَمَّا تَقُول بِطَرْفِها وأومي إليها بالبَنانِ فَتَفْهَمُ تُصور بنا تَقْضي الحواثجَ بيننا فنحن سكوت والهوى يَتَكَلَّمُ تُحواجِبُنا تَقْضي الحواثجَ بيننا فنحن سكوت والهوى يَتَكَلَّمُ

ومن هذا المعنى قول الفرزدق:

هل تَذْكُرين إذا الركابُ مُناخَةٌ برجالِها لِرَواحِ أهلِ المَوْسِمِ إذ نحن نَسْتَر قِ الحديثَ وفو قَنا

وكذاك ُنخبرُ بالحواجبِ بيننا

ومن ذلك قول ابن الزيات :

لِطَرِفِي بِمَا تُخْفِي وَإِنْ لَمْ تَكَلَّمُ وإنى لَأَلْـقاها فَيَنْطِق طَرْفُها تُشير به نحوي وإن لم تُسَلِّم وتَبْخَل عنى بالسَّلام وعينُهـــا بنفسي إنسان إذا غاب لم أزل سرور وُحزُنُ فيه يعتورانني

وقال صريع الغواني:

جعلنا علامات المودة بيننا

مصائدً لحظم أهنَّ أُخفَى من السحر

فأُعرِفُ فيها الوصلَ في يُمن طَرْفِها

وأعرف فيها الهجر بالنَّظَر ِ الشُّزْر

مِثْلُ العَجاجِ من الغُبار الأُقتَم

ما في النفوس ِ ونحن لم نَتَكَلُّم ِ

ألأحظ عينيه بعين التوهم

فأقبطع يومي بالبكا والتبسم

ومن ذلك أيضاً :

أشارت بيطَرُف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تَتَكَمُّم فأيقنتُ أن الطرفَ قال مُرَحِّباً وأهلاً وسهلاً بالحبيبِ الْمُتَّمِّرِ

وفي هذا الباب أشعار عديدة ، كثير منها لا يُعْرَف قاتلوها. من ذلك مثلاً: إشارتُنا في الحبّ عَمْزُ عيوننا وكُلُّ لبيبِ بالإشارة يَفْهَم حواجبُنا تقضى الحوائج بيننا فنحن سكوت والهوى يتكلم

تكلمت العبونُ عن القالوب وفي غمزِ الحواجب مُغنِياتُ لحاجـاتِ المحبِّ إلى الحبيبِ

إذا خِفْنا من الرقباء يوما

فأشكو بطرفي ما بقلبي من الوَجدِ فَتُومَى بطرفِ العينَ أَنِي عَلَى العَهْدِ أراقبُها خوفَ الْمراقِب لَحْظةً فَتَفْهُمُ عن لحظى خفي صبابتي ويقول عبدالله من الدهان :

كيف استبحت دمي ولم تَتُوَرَّعي هَيْهَاتِ أَنْ أَبقي إِلَى أَن تَرْجعي دونَ الوجوه عِنايةٌ لِلْمُبْدِعِ يومَ التفرقِ أو أشرتَ بأصبعِ ثم أَصْنَعَى مَا شِئْتِ بِي أَنْ تَصُنَّعَى

قـــل للبخيلة بالسُّلام تُورُّعا وزَعَمتِ أن تَصِلَى بعام قابل أَبَديعة ِ الحدن ِ التي في وجهيها ِ ما كان ضرَّكِ لو غَمَزتِ بحاجبٍ وتَيَقَّني أني بِحُبِّكِ مُغْرَمْ ر في هذا كفاية .

#### • السؤال ؛ من القائل وما المناسبة :

وإني لأهواها وأهوى لقاءهـا كا يشتهي الظمآنُ مـاء مُبَرَّدا صالح كيتاد الشمري صالح كيتاد الشمري الكويت

## الأحوص

• الجواب: هذا البيت للأحوص وكان في أيام الدولة الأموية يسكن المدينة ، والبيت من أبيات قالها الأحوص في حكاية جرت مع يزيد بن عبد الملك صاحب حبابة وسكلامة. وكان الناس في خلافة عمر بن عبد العزيز قد ألفوا منه العد ل والصلاح ، فلما وكي يزيد بن عبد الملك ورأوا منه انشغال بالله وتركه شئون العباد وأمور الدولة وخل عليه أخوه مسلمة ابن عبد الملك فعننه ولامة ووعظه ، وذكره عد ل عمر ، فاتمنظ وقال: ابن عبد الملك فعننه ولامة ووعظه ، وذكره عد ل عمر ، فاتمنظ وقال: والله ما محر باحوج إلى الله منى ، فهجر ما كان فيه من اللهو ومنادمة الجواري ، وأخذ يجلس للناس فشتى ذلك على حبابة فأر سكت إلى الشاعر الاحوص وطلبت إليه أن ينظم شعراً في حالة يزيد ، فنظم الشعر ثم استحضرت هي معبداً المنفني فلسحنه . ودبرت على أن يسمع يزيد الشعر مم الغناه ، ثم إن حبابة أو سلامة غنت يزيد بالشعر ومنه :

وما العَيشُ إِلاًّ ما تَلَذُ وتَشْتَهي وإن لام فيه ذو الشَّنان وفَنَّدا

فطَسَرِب بِزِيدُ وضرَب الأرضَ بِيغَيْرُ رَانَة ِ كَانْت بِيدَه وقال : صَدَقَتِ صَدَقَتِ اللهِ عَلَى مَسْلَمَة لَعْنَة ُ الله ، وعلى ما جاء به . وعاد إلى حالته الأولى إلى أن ماتت حبابة ' ، ومات هو بعدها بأيام حزناً عليها .

وأبيآتُ الأحوص من أجل ِ الشعر ، وتقع في قريب ٍ من عشرين بيتــًا ، يقول فيها :

ألا لا تَلُمْه اليـومَ أن يَتَبَلَّدا

فقد مُغلِب المحزونُ أن يَتَجَلَّدا

وما العَيْشُ إلاَّ ما تَلَذُ وتَشتهي

وإن لام فيـــه ذو الشنان وفندا

بكيتُ الصَّبا حَهْدي فمن شاء لامني

ومن شاء آسيَ في البكاء وأسْعَدا

إذا أنت لم تَعْشَق ولم تَدْرِ ما الهوى

فكن َحجَراً من يابس ِ الصخر َجُلُمَدا

ويقول الأحوص أيضاً من جملة الأبيات :

وأَشْرَفْتُ فِي نَشْزِرُ مِن الأَرضِ يافعِ

وقد تَشْعَفُ الأيفاعُ مَن كان مُقْصَدا

فقلتُ ألاً ياليتَ أسماء أصْقَبَت

وهل قَوْلُ ليتَ جامِعٌ ما تَبَدُّدا

وإني لأهواهـا وأهوى لِقاءها

كا يَشْتَهِي الصادي الشرابَ الْمَبَّرُدا

عَلاَقة نُحبُّ لَجُّ في سَنَن الصِّبا

فأُبْلَى وما يَزْدادُ إلا تَجَدُّدا

والحسكاية ُ في كتابِ تزيين الأشواق ، وفيه أيضاً تتمة عسّا جرى ليزيدَ بمد وفاة حَبابَة .

وحكاية يزيد مع حبابة حينا عاد إليها بعد أبيات الأحوص تشبه بعض الشبه حكاية المتوكل مع إحدى جواريه. فقد حكى على بن الجهم الشاعر قال: دخلت على المتوكل وقد بلغني أنه كلم جاريته قبيحة فأجابته بشيء أغضبه فرماها بمخدة فأصابت عينها فأثرت فيها ، فتأوهت وبكت، وبكى ابنه المعتز لبكائها، وخرج المتوكل وقد حرم من الغضب والغم . فلما بَصُر بي دعاني ، وإذا الفتح بن خاقان يري بختيشوع القارورة ويشاوره فيها ، فقال لي : 'قل في علق هذه شيئاً وصف أن الطبيب ليس يدري ما بي . فقلت :

تنكر حالً علتي الطبيبُ جسستُ العِرقَ منك فدلَ جسي فيا هذا الذي بك هاتِ قل لي وقلت: أيا طبيبُ، الهجر دائي فحرَّك رأسه عجباً لقولي وأعجبني الذي قد قال جدّا فذاك هو الشفالة فلا تقصَّر ألاً هل مُسعِد يبكي لشجوي

وقال أرى بجسمك ما يريب على أكم له خبر عجيب فكان جوابّ مني النحيب وقلبي يا طبيب هو الكثيب وقال: الحب ليس له طبيب فقلت بلى إذا رضي الحبيب فقلت: أجل ولكن لا يجيب فإني هاغ فرد غريب

وللحكاية تتمة ، انتهت بأن عاد المتوكل إلى جاريته وصالحُها .

### • السؤال : من القائل :

هذي عَروسُ الزَّهْرِ نَقَطها الندى بالدُّرِّ فابتسمت ونادت مَعْبَدا لَا تَفَتَّق سِتْرُها عن رأسِها عَبِث الحياء بخدَّها فتورَّدا سعيد محمد الخطيب الدمام – الملكة العربية السعودية

\*

## الشيخ ناصيف اليازجي

• الجواب ، هذان البيتان الشيخ ناصيف اليازجي من قصيدة في الزهر ، وهي إحدى القصائد الزهرية أو الزهريات في الأدب المربي . ويقول بعد هذين البيتين ، وهما مطلع القصيدة :

فَتَح البنفسجُ مُقْلَةً مَكْحُولَةً عَمَنَ الْهَزَارَ بِهَا فَقَامَ وَعَرَّدَا وَتَبَرَّجَتَ وُرْقُ الْحَامَ بِطَوْقِهَا لَالَّ رَأَيْنَ التّاجَ يَعْلَو الْهُدُهُدَا

ويقول في آخرها بعد وصف الأزهار والماء والنبات :

والطُّلُّ فِي سِلْك الغُصون كَلُولُوو رَطْبِ يُصافِحه النَّسِمُ فَيَسْقُطُ وَالطِّلُ فِي سِلْك الغُمامُ يُنَقُطُ والطيرُ تَقرأ والغَيامُ يُنَقُطُ والطيرُ تَقرأ والغَيامُ يُنَقُطُ

وللبحتري أبيات جميلة في الربيع والأزهار في قوله :

حَيَّتُكَ عِنَا شَمَالٌ طَافَ طَائفُها بِجَنَّةٍ ، فَجَرت راحاً ورَيْحانا وَمَيْتُكَ عِنَا شَمَالٌ طَافُ طَائفُها بِجَنَّةٍ ، فَجَرت راحاً ورَيْحانا وَبَيْتُ سُحَيْراً فِنَاجِى الْفُصنُ صَاحِبَه سِرًّا بها وتداعى الطيرُ إعلانا ورُقُ تُغَنِّي عَلى خُضْرٍ مُهَدَّلَةٍ تَسْمُو بها وتمسُّ الأرضَ أحيانا وَرُقُ تُغَنِّي عَلى خُضْرٍ مُهَدَّلَةٍ تَسْمُو بها وتمسُّ الأرضَ أحيانا تَخالُ طَائرَها نَشُوانَ ذِي طَرَبٍ والغُصنَ مِن هَزَّه عِطْفَيْهُ نَشُوانا وَيَسُّ

ومن أشهر الزهريات زهرية بديع الزمان الهمذاني ، وفيها قول : بَرَز الربيع لنا بِرَوْنَقِ مائه فَأَنْظُر لِرَوْعَةِ أَرْضِه وسمائه فالتُرْبُ بين مُمَنَّكِ ومُعَنْبَر مِن نَوْرهِ بل مايْه ورُوايْه والطيرُ مِثلَ المُغنِّي شادياً بغنائه والطيرُ مِثلَ المُغنِّي شادياً بغنائه الله الخره.

ولابن الراجح الحِلـتي زهرية يقول فيها :

نَثَرَت عُقودَ سمائها الأنداء بيند النسيم فلِلنَّرَى إثراء وبَسُها صَنْعاء وبَسُها صَنْعاء وبَسُها صَنْعاء

ولابن مَكانِس زهرية " يَصِف فيها شَجَرة َ سَرْح على شاطىء النيل ، يقول فيها :

يا سَرْحَةَ الشاطيء المُنسابِ كُوْ تَرُهُ

على اليواقيت في أشكال حَصْبِ او حَلْت عليك عَزاليها السحابُ إذا

نَوْنُهُ الثريب استهلَّت ذات أنواه

ويقول في آخرها ، وهي طويلة :

إذا شَدَوتِ حماماتِ الأَراكِ على أغصانها فَتُرينا رَقْصَ هَيْفاهِ مِن كُلُّ ورقاءَ فيالافنانِ صادِحة بين الحداثق في فيحاءَ زَهْراهِ وُرْقُ تَغَنَّت بجَنَّاتٍ رَقِينَ على عيداينها فألُهُ في مَغْنَى وغَنَّاه ولبدر الدين الذهبي زهرية يقول فيها:

تَرَنَّح عِطْفُ البان ِ فِي الْحُلَلِ الخُصْرِ وَغَنَّى بِأَلْحِــان على عُودِه القُمْري

وأشرق خد الورد يبدي نضاره وأشرق حِيدُ الغُصُّن ِ فِي لُؤُلُو القَطر ِ

وبات سَقيطُ الطَّلُّ في كُلُّ روضةٍ

يُنَبُّه في أرجائها ناعِسَ الزُّهُـرِ

ونقول في آخرها :

فَكُمْ مِن نَحِيبٍ للحمايمُ فِي الضُّحَى عليه وللأنواء مِن دَمْعة تَجرى ولابن الوكيم زهرية لا تختلف في معانيها عن الزهريات الأخرى ، ولذلك نَـضر بِ عنها ونَكتفي بما ذكرنا . وقد ألـتف شوقي ضيف والدُّسوقي وغير مما معًا كتابًا سَمُّوه بوصف الطبيعة وتطوره في الشعر العَرَبي ، وفيه الكثير من هذا النوع بما في ذلك قصائدٌ وأشمارٌ أندلسية رائعة .

ورأيت في كتاب حلبة الكميت مجموعة من الزهريات المختلفة ، ومنها قصيدة زهرية لصفي الدين الحلي تعتبر من المفردات ، وهي :

مننفحة الصور أم مننفخةالصور أممن شذانسمة الفردوس حين سرت أمروضعطرك أعدىءطر نفحته والريح قد أطلقت فضلالعنان به في روضة نصبت أغصانها وغدا والماء ما بين مصروف وممتنسع والريح تجري رُخاء فوق بحرتها والنرجس الغصن لم تغضضنو اظره كانه ذهب من فوق أعمدة والأقحوان زها بين البهار بها

أحييت يا ريح ميتا غير مقبور على طبق من الأزهـــار ممطور طي النسيم بطي منه منشور والغصن ما بـــين تقديم وتأخير ذيل الصُّبا بين مرفوع ومجرور والظل ما بين ممدود ومقصور وماؤهـا مُطلق في زي مأسور فزهره بنسين منفض ومزرور من الزمرد في أوراق كافـــور مثل الدراهم ما بين الدنانير

#### • السؤال: من القائل وما المناسبة:

ما بالكُم تُلْقِحون الحربَ بينكُم كأن أهلَ الحِجاعن رأيهم عُزُبُ وَ تَرْر كُون عَدوا قد أَظَلَكُم ما تأشب لا دين ولا حسب مصطفى عبد السلام الشيجي طرابلس الغرب – الجاهيرية العربية الليبية

¥

## نصر بن سیار

• الجواب ؛ هذان البيتان من أبيات منسوبة إلى نصر بن سيّار عاميل الحليفة مروان آخر خلفاء بني أمية ، وكان على خراسان . وفي ذلك الوقت ظهرت الدعوة العباسية بزعامة أبي مسلم الخراساني واشتد أمر ها. فأخذ نتصر " يكاتب مروان ويكشف له عن حال « المسودة » أصحاب الدعوة العباسية ، ويَدعوه إلى حسم الأمر بالعزم والقوة ؛ واشتهر أنه كتب إليه يقول من أبيات معروفة :

أرَى بين الرَّماد وَميضَ نار ويُوشِكُ أن يكونَ لهـ إضِرامُ

ويقول:

أُقُولُ من التعجب ليتَ شعري أأيقاظ أميّة أم نيامُ فَفِرَّي عن رحالِكِ ثم قولي على الإسلامِ والعَرَبِ السَّلامُ وكتب أيضاً يقول في الحالة:

أَبْلِغ ربيعةً في مرور وفي بمن ا

أن ِ أَغْضَبُوا قبل أن لا يَنْفَعَ الغضبُ

ما بالَكُم تُنشِبون الحربَ بينكم

كَأْنُ أَهِلَ الحجي عن رأيهم عُزُبُ

وتتركون عَدُوًّا قد أحـــاط بكم

مِمَّن تَأَشُّب لا دينٌ ولا حَسَبُ

ويقول في آخر الأبيات عن القائمين بالدعوة المباسية :

مَن كَان يَسأَلُني عن أصل ِ دينهم فإنّ دينهـ أن تَمْلِكَ العَرَبُ قوم يقولون قولاً ما سمعت به عن النّبيّ ولا جاءت به الكتُبُ

ثم كتب إلى يزيد بن عُمَر بن مِبْبَيْرة الفَزاري عامل مروان على العراق يستمده :

أَبْلِغ يَزِيدَ وخيرُ القولِ أصدُقه وقد تَبَيَّنْتُ أَنْ لا خيرَ في الكذبِ أَنْ أَرضَ خراسان رأيتُ بها بَيْضا لو أَفْرَخَ قد حُدَّثْتَ بالعَجَبِ

لَمَّا يَطِيرُنَ وقد سُرْبِلْنَ بِالزَّغَبِ فِراخَ عامين إلاَّ أَنَّهَا كَبِيرَت فإن يَطِيرُنَ ولم يُحْتَلُ لَمُن بها يُلْهِيبُنَ نِيرانَ حَرْبِ أَيَّا لَمُبِ ولمنَّا يَئِس نصر ُ بن ُ سيَّار ِ من نجدة ِ مروانَ له خرج من خراسان ، وكتب إلى مَرْوان يُخْسِرُه بذلك يقول:

كالثور إذ تُرَّبَ للناخِـعِ إنَّا ومـــا نَكُنُّمُ مِن أَمْرِيَا أو التي يَحْسَبُها أهلُها عَذْراءَ بيكرا وهي في التاسع كنا نُزَفِّيها فقد مُزِّقَت وأتَّسَع الخرقُ على الرَّاقِعِ كَالنُّوبِ إِذَ أَنْهَجَ فيه البِلَى أعيا على ذي الحيلة الصانع إلى آخىر . .

وآخر هذه الأبيات مأخوذ من قول تُشقران السَّلامي في مقتل الوليـــد ان بزید :

لا نَسَب اليـــومَ ولا نُخلَّةُ أتَّسعَ الخرق على الراقـــع إن الذي رَبِّضها أَمْرَه سِرًّا وقـــد بَيَّن للناخِع لَكَالَّتِي يحسبها أهلُهـــا عذراء بكرا وهي في التاسع فاركب من الأمر قراديـدَه بالحزم والقوة أو صانِــع حتى ترى الأجدع مُذْلُوْليــا يلتمس الفضل من الجادع كنا نداريها وقـــد مُزِّقت واتسع الخرق على الرَّاقـــع كالثوب إذ أنهج فيه البيلي أعيا على ذي الحيلة الصانع ويقال إن البيتين الأخيرين ليسا من شعر 'شقران ٬ ولكن سمط اللآلي نسبهما

إليه وقال إن نصرَ بن سَسَّار ضمنهما في شعره .

#### السؤال ، من القائل وما المناسبة :

ولي دُونَكُمْ أهلونَ سِيدٌ عَلَّسٌ وأَرْقَطُ زُهْلُولٌ وعَرْفَاءُ جَيْأَلُ عَلَى الطَّابِعِ بن يونس عليبان محسن بن الطابع بن يونس الكناس – تونس

 $\star$ 

#### الشنفري

الجواب ، هذا البيت الشُّنْفَرَى من المية العرب ومطلمها :

أقيموا بني قومي صُدورَ مَطيِّكمْ ﴿ فَإِنِّي إِلَى قَوْمٍ سِواكُم لَّأُمْيَلُ ۗ

والشنفرى شاعر قحطاني من الأزد ، وهو أحد المنتكصين المشهورين ومنهم أيضا تأبط شرا وعمرو بن بَراق ، وكان هؤلاء الثلاثة أعدى المدائين عند العرب لا تلحقهم الحيل ، وجرى المثل بالشنفرى فقالوا : أعسد كى من الشنفرى . وهو من الجاهلين ومن أغربة العرب . وذكر المعري في شرحه عنى الحاسة أنه ابن أخت تأبط شرا ، وأنه رثى خاله هذا باللامية الأخرى المشهورة التي مطلعها :

وسلَّمْ حِصن بوادي موسى من عَمَل الشَّوْبَكُ في الأردن ، وهو الذي يسميه الناس الآن بالبتراء خطأ لأن هذا الاسم منقول عن اللغات الأجنبية وأصله Petra أي الصخر ، سمّاه الرومان بذلك لوعورة المسكان بالنسبة إلى ما حوله ، أو إلى سائر بلاد العرب الصحراوية . وكانت سلَّم هذه عاصمة الأدوميين القدماء ، فأخذها منهم النبطيون ، وجعلوها عاصمتهم سنة ٥٠٠ تقريباً قبل الميلاد وظلت كذلك حتى سنة ١٠٥ بعد الميلاد ؛ وهي على سَفْح جبل هارون أو جبل هنور القديم . واستولى عليها العرب في أول فتوحاتهم في القرن السابع الميلادي وأخذها الصليبيون في القرن الثاني عشر . واكتشف خرائبها بركهارت سنة ١٨١٢ ، وهي من أهم المواقع الأثرية في الأردن الآن .

ويقال إن الشنفرى لَـقَبُ للشاعر وإن اسمَه الشمسُ بن مالك وإنه مات قبل تأبط شرا ، وإنه ليس ابن أخته ، وإن هذه القصيدة أي قصيدة (إن بالشِعب الذي دون سَلَّع )..هي لِخَلَف الأحمر ،استناداً في التسمية على قول تأبط شر"ا:

إِنِّي لَمُهُدٍ مِن تَنائي فقاصِد به لابن عَمَّ الصِدْق شُمْس بن ما لِك

وقال المعري في شرح هذا البيت من الحاسة : ليس في العرب شُمْس (بضَمَ الشين ) غير ُ هذا ، ولكن العلامة العسكري قال : كُلُ ما جاء في أنساب اليمن فهو شُمُس ( بضم الشين ) وكُلُ ما جاء في قريش فهو شَمْس ( بفتح الشين ) .

وذكر بعضهم أن اسم الشنفرى ثابت أو عمرو . وقال شارح القاموس ان الشنفرى لقب عمر و بن مالك .

وفي البيت المسبُّولِ عنه كامات تحتاج إلى تفسير. فالسَّيد الذُّئب والسَّيدة

الذئبة ، ورعب سُمِّي الأسد بالسَّيد ، والعَمَلَسُ القويُّ الشديد على السير السريع ، والأرْقَطُ أراد به النَّمِر وهو ما يكون فيه سواد يشوبه نُقَطَّ بيض ، والزُّهُ لول الأملس ، ويقال للضبع عَرْفاء لكثرة شَعْر عُرفِها وشعر رقبتها ، وجَيْئُل اسم معرفة للضبع . يريد بقوله هذا أن أهله هم ما ذكره من الوحوش لا سواهم لأن هذه الوحوش لا تُنديع سِرَّا ولا تسَخْذِل مَن ارتكب جريرة ، يدلُ على ذلك قوله في البيت الذي يلي البيت المسئول عنه :

مُمُ الْآهِلُ لا مُسْتَوْدَعُ السِّرُّ ذا تع لليهم ولا الجاني بما جَرٌّ يُخْذَلُ

وقال « لديهم » بصفة العاقل لأنه جعل الوحوش بمقام الأهل فذ كرهم بضمير العقلاء .

وفي القصيدة أبيات مشهورة ، منها :

وفي الأرض ِ مَنْائٌ للكريم عن الأَذَى

وفيها لِمَن خـــاف القِلَى مُتَعَزَّلُ

وإنْ مُدَّت الأيدي إلى الزاد لم أكُن

بأعجَلِهم إذ أجشَعُ القوم أعجـلُ

أديم مطال الجوع حتى أميته

وأضريب عنه الذكرَ صَفحا فأَذْهَلُ

ولكنَّ نفساً مُرَّةً لَا تُقيم بي

عَلَى الذامِ إِلَّا رَيَّمًا أَتَحَــوَّلُ

### السؤال ، من القائل وما المناسبة :

وإذا تُباع كريمة أو تُشْتَرَى فَسِواكَ بائعُها وأنتَ الْمُشْتَرِي اللهُ اللهُ

 $\star$ 

#### ابن المولى

• الجواب ، هذا البيت لابن المولى من أبيات يمد بها يَزيد بن حاتم بن قسيصة بن المهلسّب ، وابن المولى كنية محمد بن عبد الله بن مسلم بن المولى، وكان شاعراً مجيداً من الذين عاصروا الدولتين الأموية والعباسية . وقدم على الخليفة المسهدي ومد حمد بقصائد عديدة ؛ وذكر أخبار م كتاب الأغاني . أما بقية الأبيات فهي :

وإذا تَوَعَّرت المسالِكُ لَم يَكُن منها السبيلُ إلى نَداكَ بأَوْعرِ وإذا صَنَعْتَ صنيعةً أَتْمَمْتُها بيدينِ ليس نداهما بيمُكَدَّر

وإذا هَمَمت لِمُعْتَفيك بنائل قال الندى فأَطعتَه لَكَ أَكْثَر الله مَن مَذْهب عنه ولا مِن مَقْصَر ِ

ومعنى البيت الأول أن الأعمال الكرعة هي من صفات الرجال الأحرار، ولكنتها لو قسد الله لها أن تنباع وتشترى فلا تبيعها أنت بسل يبيعها سواك ولا يشتريها سواك بل أنت وحدك الذي يشتريها ومين قبيل ذكر الشيء بالشيء أن ابن الخياط الشاعر وفد يوما على حلب وكان فيها أبو الفيتيان و فكتب إليه الشاعر هذين البيتين :

لم يَبْقَ عندي ما يُباع بدرهم وكفاكَ مني مَنظري عن تَخْبَري إِلاَّ بَقِيَّةُ مِاءِ وجهِ صنتُها عن أن تُباعَ وأينَ أينَ المشتري

فقال أبو الفِتيان : لو قال : وأنتَ نِعْمَ المشتري لـكان أحسن .

وذكر الحكاية عن ابن المولى ويزيد بن حاتم ابن خيل كان في و فيات الأعيان وزاد على الأبيات بيتين آخرين وهما :

وإذا تَخَيَّلَ مِن سَحَابِكَ لامعٌ سَبَقَت عَنِيلَتُه يَدَ الْمُشْتَقْطِرِ وَإِذَا الفُوارِسُ عَدَّدَت أَبِطَالُهَا عَدُّوك فِي أَبِطَالُهُم بِالْخِنْصَرِ

وقوله بالخينصر أي بالأصبع الصُّغرى أو الوسطى ، وكان العرب إذا رفعوا من شأن ِ أحدهم أشاروا إليه بالأصبع الوسطى .

ولمًّا صار أبو الفتيان أمير مصر و فدَّد عليه ومدحه بقوله :

# لو كان مِثْلَـكَ آخَرُ مَا كان في الدنيا فقيرُ

فدَعا يزيدُ بخازنه وقال: كم في بيت المال: قال فيه من الوَرَق والعَين (أي من الدراهم المضروبة والسبائك) ما مبلغه عشرون ألف دينار. فقال يزيد: إدْفَعُها إليه. وقال لابن المولى: يا أخي، المعذرة إلى الله تعالى وإليك، ولو أن في ملكي غيرَها لما ادخرتها عنك.

وذكر كتاب ُ زهر الآداب الأبيات َ التي سأل عنها السائلَ الكريم ولكنه نسبها إلى ابن المبارك .

والمعروف عن يزيد بن حاتم أنه من الأجواد والأبطال . كيف لا " وهو من آل المهلب بن أبي صفرة الأزدي " واشتهروا بحربهم للخوارج " حتى إن يزيد هذا سار إلى مصر لحاربة الخوارج هناك بعد أن تاروا على عُمر بن حفص عامل المنصور العباسي على مصر " وذلك في سنة ١٥٤ " فحاربهم ودخل مدينة القيروان سنة ١٥٥ وصار واليا على افريقية . وكان بين الولاة في ذلك الزمان واليان مشهوران : أحدهما يزيد بن أسيد من سلم والي أرمينيا والثاني يزيد بن ما حاتم . فقصد الشاعر " ربيعة " الراقي يزيد بن أسيد المعروف بيزيد سلم فدحه ولكنه لم يتحسن إليه " ثم مدح يزيد بن حاتم فأحسن إليه هسذا وبالغ بالإحسان " فقال ربيعة " قصيدة ينفقل فيها يزيد بن حاتم على يزيد سلم وكان في لسان يزيد سلم هذا تمتمة فقال في قصيدته :

حَلَفْتُ بِمِينًا غيرَ ذي مثْنَويّة بِينَ امرى وآلَى بهـا غيرَ آيْم ِ لَشَتَّانَ مَا بِينِ اليزيدينِ فِي الندى يَزيدُ سُلَيم والأَغرُّ ابن ِ حاتِم ِ يَزيد سُلَيم ِ سالمَ المالَ والفتى أخو الأَزد للاموال ِ غيرُ مُسالِم ِ وَهُمُّ الفتى القيسي جمعُ الدراهمِ ولكنني فَضَّلتُ أهلَ المكارمِ بِمَسْعاتِه سَعْيَ البحورِ الخضارِمِ لِفَكُ أسيرٍ واحتال العظامُر ونِمْتَ وما الأزديُّ عنها بنائمِ

فَهُمُ الفتى الأزديُّ إِتلافُ ماله فلا يَحْسَبِ التَّمَتَامُ أَنِي مَجُوتُه فلا يَحْسَبِ التَّمَتَامُ أَنِي مَجُوتُه فيا أيها الساعي الذي ليس مُدركاً سَعَيْتَ ولم تُدركُ نوالَ ابن حاتم كفاك بناءَ المَكْرُماتِ ابنُ حاتم كفاك بناءَ المَكْرُماتِ ابنُ حاتم

والأبيات طويلة ، ويقول منها :

ألاَ إِنْ اللهَّلْبِ غُرَّةٌ وفي الحرب قاداتُ لكم بالخزامُ إلى آخره .

وقال دعبُلُ بن علي الخُنُزاعي : قلتُ لِمَروانَ بنِ أَبِي حفصة الشاعر : يا أبا السَّمطُ ، مَن أَشْعَرُ كُم من جماعة ِ المحدَّثينَ ؟ قال : أَيْسَرُنَا بيتاً ؟ قلتُ : ومن هو ؟ قال الذي يقول :

لَشَتَّانَ ما بين اليزيدين في الندى

يَزيد سُلَيم والأَغَرُّ بن حاتِم

ونمّا يُذكر بمناسبة ربيعة الرقي وهذا الشعر أيضا أن أبا جعفر المنصور ولسّى – كما قلنا – يزيد بن حاتم أفريقية ، وولسّى يزيد سُلسَم ديار مصر . فخرجا مما ، فكان يزيد المُهلسّي وحده يقوم بكفاية جيش افريقية وجيش مصر مما ، فقال ربيعة الرقي في ذلك مشيراً إلى تقصير يزيد سُليم :

يَزيدَ الخيرِ إن يزيدَ قومي سَمِيّك لا يَجود كَا تَجودُ

تقودُ كتيبةً ويقود أخرى فَتَرْزُقُ مَن تَقودُ وَمَن يَقودُ

وهذا يَدُلُ على أن ربيعة َ الرقي المذكور َ كان مولسٌ لبني سُلسَيم لقوله : إن يَزيدَ قومي ، أي يَزيدَ سليم .

وكان لِيزيدَ بن ِ حاتم أخ ٌ يقال له رَوْح ُ بنُ حاتم ، فقصده ربيعة م الرقي المذكور ، فلم يَرَ منه من الإحسان ما كان يَرْجوه فنظم أبياتاً يَذُمُهُ قال منها :

أراني ولا كُفْرانَ اللهِ راجعاً

بِخُفِّي مُحنَّين مِن نُوالِ ابن ِحاتم ِ

وفي ابن خلُّكان أخبار أخرى عن ابن ِ المولى وعن يزيد َ بن ِ حاتم .

و « سَتَّانَ » أو « سَتَانِ » اسم فعل بمعنى بَعُد َ ، فيقال : سَتَّانَ بينهُما بضم نون بينهُما ويقال : « سَتَّانَ ما مُها وما بينها ، وشتانَ ما زيد وأخوه » . ويقول الأصمي : شَتَّانَ ما بينها ، ويقول إن بيت ربيعة الرقي :

لشتّان ما بين اليزيدين في الندى ...

ليس بحُبْجَة ، ولكن الحُبْجَة ۚ قول الأعشى :

َشَتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَى كُورِهِا وَيَوْمُ خَيًّانَ أَخِي جَابِرِ

والمشهور : شتتان َ ما بين الثريا والشُّر َى . وفي الزنخشري :

تَشَدُّ ان خِلْوْ نائم وَهُو عَلَى سَهَرٍ مُكِبُّ

ويقول المُخْيَّمُ الراسبي :

شَتَّانَ بِينِ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدٍ ومُحَمَّدٍ حَيُّ أَمَاتَ ومَيَّتُ أَحْيانِي ويقول أبو الحسن السُّلامي مِن أرجوزة:

شَتَّانَ مَا بِينَ الْأُسُودِ وَالنَّقَدُ هَلَ يَسْتُوي البَّحِرُ الخِضَمُّ وَالثَّمَدُ

وهذا يَدل على صحة ِ استعمال ِ الوجهين أي باستعمال ِ ( ما ) أو ( بين ) بعد شتان .

وقولهم: شتان بين 'مشر"ق ومُفَر"ب الهرق بعيد بين المشرق والمغرب. وحكاية المُخَيَّم الراسبي الذي ذكرنا بيته آنفاً أنه كان 'منقطعاً إلى محمد ابن يزيد بن منصور فكسب معه ألف درهم ، فلما مات اتصل بمحمد بن يحيى ابن خالد البرمكي فأساء هذا صحبته فقال فيه :

شتان بين مُحَمَّد ومحمَّد حَيْ أمات ومَيِّت أحياني فصَحِبتُ حيّا في عطايا ميت. فبقيتُ مُشْتمِلاً على الخسران ويقول أبو الأسود الدؤلي لجار له كان يؤذيه:

وإني لَيثنيني عن الشتم والخَنَى وعن سَبّ ذي القربى خلائق أربع حياة وإسلامُ وبُقْيا وأنني كريمُ ومثلي قد يَضُرّ وينفع وشتّان مَا بيني وبينك إنني على كلّ حال ِ استقيم و تَظُلع

والشُّتُّ المتفرق ، والجمع أشتات ، ومنه قول جميل بثينة :

وقد تلتقي الأشتاتُ بعد تَفَرُق وقد تُدْرَك الحاجات وهي بعيد والشُّتيت هو المُنْفَتَرَق ، ومنه قول مجنون ليلي وأبي سعيد الـكاتب :

وقد يَجِمَع الله الشتيتين بعدما يَظُنَّان كلَّ الظن أن لا تلاقيا

السؤال ، من القائل وما المناسبة مع الشرح :

نَدِمتُ ندامــة الكُسَعِيّ لمَّا عَدَت مني مُطَلَّقَةً نَوارُ عمر أبو سفيان عمر أبو سفيان الزرقاء – الأردن

 $\star$ 

#### الفرزدق

• الجواب ، هذا البيت للشاعر الفرزدق ، قاله من جملة أبيات حينا طَــُلَـق امرأتــُه النَّـوار َ ، وفيها يقول :

ندمتُ ندامةً الكسعي لمّا عَدَت مني مطلقةً نَوارُ وكانت جنتي وخَرَجتُ منها كادم حين أُخرجه الضِرارُ فأصبحتُ الغداة ألومُ نفسي بامر ليس لي فيه خيارُ وكنتُ كفاقي عينيه عَداً فأصبح ما يُضي له له نهارُ والنّوارُ زوجة ُ الفرزدق ، وهي ابنة عمّه ، وكان خطبها رجلُ من قريش والنّوارُ زوجة ُ الفرزدق ، وهي ابنة عمّه ، وكان خطبها رجلُ من قريش

فبعثت إلى الفرزدق تسأله أن يكون وكيها لأنه كان ابن عها ، فطلب إليها أن تشهيد شهوداً على أنها قد جعلت أمر ها إليه ، فأشهدت ، فقال الفرزدق للشهود: قد أشهد تشكم أنها جعلت أمر ها إلي وأنا أشهيد كم أنني قد تزوجتها ، فغضيت من ذلك ، وخرجت من البصرة إلى عبد الله بن الزبير في مكة وكان في ذلك الوقت حائزاً على الحجاز والعراق ، وخرج الفرزدق أيضاً إليه . أما الشوار فنزلت على خولة بنت منظور بن ريّان الفزاري ، وكانت امرأة عبدالله بن الزبير وسالتها الشفاعة ، وأما الفرزدق فنزل على حمزة بن عبد الله ابن الزبير وهو ابن خولة المذكورة ومدحه وسأله الشفاعة فوعده بها . فتكلمت خوالة في النوار تدافع عنها أمام ابن الزبير و تكليم حمزة في الفرزدق ومدح الفرزدق مها .

أصبحتُ قد نَز َلَتُ مجمزةً حاجتي

إنَّ المُنوَّةَ بأسيه المَوْثوقُ

بأبي عِمارةً خير ِ مَن وَ طِيء الحَصا

وَجَرَت له في الصالحين عُروقُ

بين الحَوارِيِّ الأَغَرِّ وهاشِم

ثُمُ الخليفةُ بعد والصَّدِّيقُ

وانتهى الأمرُ بأن غَـُلــُّبت النسُّوارُ على الفرزدق وقضى ابنُ الزبير عليه ، فقال الفرزدق يشكو من ذلك ويُشير إلى قسَبول ِ ابن ِ الزبير شفاعة َ زوجته دون ابنه :

أمـــا البنونَ فلم تُقْبَـل شفاعَتهُم

وُشْفُ عِت بِنتُ مَنْظُورِ بن ِ رَيَّانا

ليس الشفيعُ الذي ياتيكَ مُؤتزرِا

مِثلَ الشفيع ِ الذي ياتيك عُريانا

فلما سميع ابن الزبير شعر، وقف على أمره، فكلقيه يوما بباب المسجد فلرزه إلى الحائط لزة شديدة حتى كادت ترزه ق روح الفرزدق، وكان ابن الزبير قوينا أيندا، ثم هزه وتركه خائفا. ودخل على النوار وقال لها: إمنا أن تستمسي زواج ابن عمك وإلا قتلته وأرحت المسلمين من شرا لسانه. فقالت له: لا والله الأدعه القتل قد رضيته. فتزو جته ووكلات له عدة أولاد وهم: لبطة وسبطة وحبطة وركضة وزمعة. وقال ابن خالويه: ومن أولاد الفرزدق كلكطة وجلطة. ولكنها كانت دائماً معه على خلاف النها كانت صالحة الدين، وكان هو رديء الدين قاذفا المتحسنات، فا زالت تكوذيه بلسانها حتى أبغضها، وعزم على طلاقها. وذهب بصحبة صديق له ين المسانها حتى أبغضها، وعزم على طلاقها. وذهب بصحبة صديق له إلى الحسن البصري وقال: إن النوار طالق مني ثلاثاً. فقال الحسن: قد معنا. فلما ذهب الفرزدق التفت إلى صديقه وقال له: يا هذا إن في قلبي من النوار شيئا، وقد ندم على طلاقها. وقال الأبيات.

وتكلم العرب كثيراً عن ندامة الكئسكي ، وضربوا بها الأمثال ، وقالوا فيها الأشعار . ولا حاجة إلى ذكر حكاية الكئسكي . فقد أوردتها كاملة في الجزء الأول من كتاب وقول على قول » . ولكن أكتفي بذكر أبيات في ندامة الكسعي . فيقال إن طلكحة بن عبيد الله قال لما توكي عن على رضى الله عنه :

نَدِمْتُ ندامة الكُسَعي لمّا طلبت رضا بني جَرْم رِبرَعْمي ويقول الحسين بن الضّحّاك الشّاعر:

نُحِبُ نال مُكْتَبَاً صَفاهُ وأَسْعَده الحبيبُ على هواهُ

من التقصير إنسان سواه رأت عيناه ما فَعَلَت يداه

فأصبح لا يُلام عِما جَناهُ أَسَرُ ندامة الكُسَعي لمّا

وبقول عَدِيُّ بنُ مَرينا لعديٌّ بن ِزيد من حكاية :

فلا تَجْزَع وإن رَثَّت قُواكا وإن تَعْطَب فلا يَبْعَد سُواكا رأت عيناك ما صَنَعت يداكا

ألا أبليغ عدياً عن عدياً فإن تَظْفَر فلم تَظْفَر حيدا ندمت ندامة الكسعي لما

ويقول محمد بن عيسى التميمي :

نَدِم البغاةُ ولات ساعة مندَم والبغي مرتبع مبتغيه وخيم وأشار الحريرى في إحدى مقاماته إلى ندامة الفرزدق والكسمي فقال: غسَيتني ندامة الفرزدق حين أبان النوار والكسّعي لما استبان النهار.

وراًيت في الطبري أنه لمـّا مضى الزبير بن العوام إلى وادي السباع لا يريد الدخول في الحرب قبل وقعة الجل أصيب طلحة بسهم غـَرَب فدخل ركبته وسال منه الدم فدخل البصرة وقال :

وأخطاهُ ن سهمي حين أرمي سفاها ما سفهت وضل حلمي شَرَيت رضا بني سهم برغمي فالْقُوا للسباع دمي ولحمي

فإن تكن الحدوادث أقصدتني فقد تُضيَّعتُ حين تبعتُ سهما ندمتُ ندامةً الكسعي لمَّا أَطَعْتُهُم بفُرقة آل لأي

#### السؤال ، من قائل هذا البيت وفي أي مناسبة :

أمَّا بيوتُكَ في الدنيا فواسِعة في اليت قَبْرَكَ في أُخْراكَ يَتَسِعُ عَد شكري ابراهيم الراهدة – الجمهورية العربية اليمنية

 $\star$ 

### سَلَّمة الأحر

• الجواب: هذا البيت لِسلَمة الأحْمَر مِن حَكَاية يَقُولُهَا سَلَمَهُ نَفْسُهُ وَقَالَ : دَخَلَتُ على هارون الرشيد ، فلمّا رأيت القصور ( الواسعة العالية ) أنشأت أقول :

أمَّا بيوتُك في الدنيا فواسِعَة ﴿ يَالَيْتَ فَبْرَكَ فِي أَخْرَاكَ يَتَّسِعُ ا

فجَعل هارون مبكي . ثم قال : يا سَلَمة عظني وأو جز . فقلت : ا يا أمير المؤمنين ، لو كنت في فلاق من الأرض فعطشت ، فبكم كنت تشتري الشرابة مام تروى بها ؟ قال : بنصف ما أملك . قالت : فإن أعطيتها فلما صارت في جو فيك أبت أن تتخرج ، فبيكم كنت تشتري خروجَها ؟ قال بالنسَّصْفِ الآخر. قلت : فلسَّعن اللهُ دُنيا تُسُباعُ بِشَرَّبِةً ماءٍ وبَوَّلَةً . فبكى هارون واشتد بكاؤه .

وميثل ُ هذه الحكاية ما رواه الأصمعي قال: صَنَع الرشيد ُ طَعَاماً وزخرفَ عَالَبَهُ وَأَحْمَعُونَ فَيهُ مِن نعيم ِ هذه عِالَيسَةُ وأَحْفَظُ أَبَا العَتَاهِيَةِ وقال له : صِف ْ لنا ما نحن ُ فيه مِن نعيم ِ هذه الدنيا ؛ فقال أبو العتاهية :

عِشْ مَا بِدَا لِكَ سَالِمَا فِي ظِلِّ شَاهِقَةِ القُصورِ فِي ظِلِّ شَاهِقَةِ القُصورِ يُسْعَى إليكَ بَمَا اشتهيت لَدَى الرَّواحِ أو البُكورِ فَإِذَا النفوسُ تَقَعْقَعَت فِي ظِلِّ حَشْرَجَةِ الصُّدورِ فَإِذَا النفوسُ تَقَعْقَعَت في ظِلِّ حَشْرَجَةِ الصُّدورِ فَإِذَا النفوسُ تَعْلَمُ مُوقِناً مَا كُنْتَ إِلاَّ في غُرورِ

فبكى الرشيد: فقال الفضل بن يحيى: بَعَثَ إليكَ أَمَــي المؤمنين لِتَسُر هُ فَحَزَنَتُهُ . فقال الرشيد: دَعْه فإنه رآنا في عَمَى فكر و أن يُزيد نا منه .

وأنشد أبو النجم الراجز هشام بن عبد الملك مشهورة يقال إنهـا أجود أرجوزة للعرب ، وكان هشام يصفق بيديه طرباً بالشعر واستحساناً له ، إلى أن وصل أبو النجم إلى قوله :

حتى إذا الشمس جلاها المُجْتَلِى بين سِماطَيْ شَفَق مُرَعْبَـل صَفُوا في قد كادت ولمَّا تَفعـل فهي على الأَفق كعين الاحول فلما سمع هشام ذلك، وكان أحول، استشاط غضباً وأمر بإخراج أبي النجم. وكنت قد ذكرت في غير هذا الموضع من سلسلة كتب «قول على قول» أشاء أخرى من هذا الباب.

#### • السؤال : من القائل :

َجُوادُ إِذَا استغنيتَ عنأُخذِ مالِه وعند احتمال الفقر عنك بخيلُ فما أكثرَ الإخوانَ حين تَعُدُّهم ولكنهم في النائبات قليـلُ خليفة بن محمد بن علي خليفة بن محمد بن علي صفاقس – نونس

\*

# علي بن أبي طالب

• الجواب ، هذان البيتان منسوبان إلى الإمام على بن ِ أبي طالب رضي الله عنه ، من أبيات ِ تُنسَب أيضاً إلى الإمام الشافعي ، كا كنت ُ أشرت ُ إلى ذلك في مناسبة سابقة . والأبيات مشهورة ، وأكثر ُ ما يُنسَب إلى الإمام على من هذه الأبيات ثلاثة ُ أبيات ٍ :

ولا خيرَ في ودَّ أمرى مُتَلَوَّن إذا الريحُ مالت مال حيث تَميلُ جوادُ إذا استغنيتَ عن أخذِ ماله وعند احتمال ِ الفقر ِ عنك بخيلُ فَهَا أَكْثَرَ الْآخُوانَ حَيْنَ تَعُدُّهُم وَلَكُنَّهُم فِي النَّائْبَاتِ قَلْيَــلُ ويُذَكِّرنِي هذا بقول حسّان بن ثابت :

أَخِلاً الرجالِ مُمُ كثيرٌ ولكنْ في البلاء مُمُ قليلُ فلا يَغْرُرُكَ نُخلَّةُ مَن تُصافي فها لَكَ عند نائبة خليالُ ولا يَغْرُرُكَ نُخلَّةُ مَن تُصافي ولكن ليس يَفْعَلُ ما يَقُولُ سوى خِلِّ له حَسَبُ ودينٌ فذاك لِما يقول هو الفَعولُ ولابن الرومي ما هو في هذا المعنى حيث يقول:

مَن تَصَدَّى لِآخيه بالغِنَى فهو أخوه فإن أحتاج إليه رام منه ما يسوه ليكرم المُثري فإن أملَق أقصاه بنوه أنت ما استَغنيت عن صاحبيك الدهر أخوه فإن احتجت إليه ساعةً بَعَّه كَ فوه

وقال العَنَزي ، أو حمَّاد عجرد :

كم من أخ لك لست تُنكِرُه ما دُمْتَ مِن دنياكَ في يُسْرِ مُتَصَنَّعُ لِـكَ في مودته يَلْقاكَ بالترحيبِ والبيشرِ فإذا عدا ، والدهرُ ذو غِيَرِ دَهرُ عليكَ عدا مع الدهرِ

ويقول أبو العتاهية :

أرى قوما وُجوهُهم حِسانُ وإن كانت حوائجُنا إليهم وأنشد الرياشي:

إذا ذَهب التكرمُ والوَف الهُ وأسلَمني الزمانُ إلى رجال أخلاً في الزمانُ إلى عنهم أخلاً في إذا استغنيت عنهم وبقول ابنُ 'محَله :

فإن الغِنمَى مُدْني الفتى مِن صديقه ويقول أبو فراس الحَمَداني :

أُقَـلُّب طَرَّ فِي لا أرى غير َ صاحب ويقول القاسم بن سعيد ِ القُرَّ شي :

وصاحب قد كنت أدعو له حتى إذا صارت إلى خطّه زال عن الوعد وعن ودنا فها مضى بعد دعائي إليه

إذا كانت حوائجُهم إلينا يُقَبَّح حُسْنُ أوْجُهْرِهِم علينا

وباد رجالُه وَبَقَى الغُثاةِ كأمثالِ الذئابِ لها عُواةِ وأعداء إذا نزَلَ البلاةِ

وعُـدْمَ ُ الغِنى بالمُقْتِرِينَ نَزوحُ

يميل مسع النّعهاء حيث تميل

أن تُجْعَلَ الدُّنيا جيعاً إليهُ منها وصارت حاجتي في يديه وأظهر الشُحَّ بها في يديه يومان حتى صِرْتُ أدعو عليه

### ويقول ابراهيم بن العباس الصولي لابن الزُّيّات :

وكنتَ أخي بإخاء الزمان فلمّا نبا صِرتَ حرباً عَوانا وكنتُ أذمُّ إليك الزمانَ فأصبحتُ فيك أذُمُّ الزمانا وكنتُ أَعِدُّك للنائبات فأصبحتُ أطلب منك الامانا ويقول في أحمد بن المُدَبِّر:

وكنتَ أخي بالدهر ِ حتى إذا نبا نَبَوْتَ فلمّا عاد عُدْتَ مع الدهر ويقول أيضاً لابن الزبات :

أخ بيني وبين الدهر صاحب أيّنا عَلَب صديقي ما استقام وإن نبا دهر علي نبا و تُبت على الزمان به فعاد به وقد و تبا ولو عاد الزمان لنا لعاد به أخا حدبا وبقول في أحمد بن المُدَبّر:

هب الزمان رماني الشان في الخُلاَن ِ المَّلاَن في الخُلاَن ِ يا مَن رماني يا مَن رماني كا من رماني ومَن ذَخرت لنفسي فصار ذُخر الزَّمان ِ لو قيل لي خُذْ أمانا مِن أعظم الحَدَثان ِ لا من الإخوان ِ لا من الإخوان

ولمتّا غَـضب السلطانُ علي بن مُقلة وأمر بقطع يده لمّـا بلغه أنه زوّر عنه كتاباً إلى أعدائه وعزله لم يأت إليه أحد ممّـن كان ممه ولا توجّـع له ، ثم إن السلطان راجع فكرَه وظهر له أن ابنَ مُقلة بريء بما نسب إليه فعفا عنه وردّ إليه وظائفة ، فقال ابنُ مقلة في ذلك :

تحالف النساسُ والزمانُ فحيث كان الزمانُ كانوا عادانيَ الدهرُ نصفَ يوم فانكشف الناسُ لي وبانوا يا أيها المُعرضِون عنسا عودوا فقد عاد لي الزمان ويقول جرير:

فانتَ أخي ما لم تكن لِيَ حاجة فإن عَرَضَت أيقنتُ أن لا أخالِيا ويقول أبو العناهية :

لو رأى الناسُ نبياً سائلاً مـا وصلوه أنت ما استغنيت عن صاحبك الدهر أخوه فإذا احتجت إليه ساعـة بَجَّك فوه وينسب البيتان الأخيران إلى ابن الرومي كا مر معنا سابقاً.

ما الناسُ إلاَّ مع الدنيا وصاحبها فكيف ما انقلبت يوماً به انقلبوا يعظمون أخا الدنيا وإن وثبت عليه يوماً بما لا يشتهي وثبوا

## السؤال ، من القائل وما المناسبة :

وما كنتُ مِمَّن يَدْخُـلُ العِشقُ قلبَه ولكنَّ مَن يُبصر جُفونَكِ يَعْشَقِر عبد الحي العمراني شارع شحادة – درب بنجلتون – فاس – المغرب

\*

#### المتنبي

• الجواب : هذا البيت المتنبي من قصيدة مطلعها :

لِعَيْنِكِ مَا يَلْقَى الفؤادُ ومَا لَقِي وَلِلْحُبِّ مَا لَم يَبْقَ مَنَى ومَا بَقِي وَلَحْبُ مَا لَم يَبْقَ مَنَى ومَا بَقِي وَبِأَتِي البَيْتُ المَسُولُ عَنه تِلِنُو المطلع . ويقال إن معنى البيت مأخوذ من قول صريع الغواني عن نفسه :

وقد كان لا يَصْبُو ولكنَّ عينَه رأت منظراً يُضني القلوبَ فرانها وفي هذا المنى قال العرب أشعاراً كثيرة ، منها مثلاً قولُ ابن المعلم : سَلْ مَن بعينيه يَصولْ أهي اللَّحاظُ أم النُصولْ ما تُجرَّدَت يومَ النَّوَى إلاَّ لتختلسَ العقولُ شَهَرَت عُيونُهم سُيوفا ما بِمَضْرِبَها فُلولْ تُصمي بغير جراحة تَفْري بغير دم يَسيلُ ولها بأفئدة الهَوَى فَتُكُ وليس لها صليلُ ولابن الرومي:

يا عليلا جَعَــل العِلَّةَ مِفتاحـاً لِظُلْمي ليس في الارضِ عليلُ غيرُ جَفْنَيْكِ وسُقْمي بك سُقْمُ أكَّد سُقْمي بك سُقْمُ أكَّد سُقْمي

ولابن الرومي أيضاً :

نَظَرَتُ فَأَقْصَدَت الفؤادَ بيطَرُفيها

ثم ٱنْشَنَتْ عني فَكِدْتُ أَهِمِيمُ

وَيُـلايَ إِن نَظَرَت وإن هي أَعْرَصَت

وَقُعُ السهامِ ونزعهُنَّ أَلِيمُ

ولسهل ِبن ِ هارون :

أعان َ طَرْفِي على قلبي وأعضائي بينظرةٍ وَقَفَت جِسْمي على دائبي وكنت على أنَّ بعضي بعض أعدائي وكنت على أنَّ بعضي بعض أعدائي

وللنُّظُّنَّام :

إِنَّ العُيونَ عَلَى القَلُوبِ إِذَا جَنَت كَانَت بَلِيَّتُهَا عَلَى الأَجْسَادِ وَمَن شِعْرِ الْمِيكَالِي:

عَذيري مِن تُجفون الميات بيسَهُم السَّحْر مِن عَيْنَي عَزَال عَذاني طَرْفُه حتى سباني لَأَنْتَصِرَنَ منه بمن عَزَا لي ولابن النقيب ما هو قريب من معنى بيت المتنبي المسؤول عنه:

وما بي سِوَى عين ِ نَظَرَتُ لحسنها وذاك لجهلي بالعيون وغرّتي وقالوا به في الحب عين ونظرة لقد صَدَقوا عينُ الحبيب ونظرتي ويقول ابنُ الفارض:

ما بين مُعْتَرَكِ الأحداقِ والمُهَجِ ِ أنا القتيلُ بلا إثم ولا حَرَجِ

ودَّعتُ قبل الهوى روحي لِما َنظَرَت

عيناي من حسن ذاك المنظر البَهج

ِللهِ أَجِفَانُ عَيْنِ فِيكَ سَاهِرةٌ شَجِرِ الْعَرَامِ شَجِرِ الْعَرَامِ شَجِرِ شَجِرِ الْعَرَامِ شَجِرِ

● السؤال ، من القائل وفي أي مناسبة :

في حالة البُعد روحيكنتُ أُرسِلُها تُقبِّل الأرضَ عني وهي نائبتي عمد معد شيخ محد الله الأرض عني وهي نائبتي المحد الله عمد الله عم

×

### الرفاعي

• الجواب: هذا البيت لأبي العباس أحمد الرفساعي صاحب الطريقة الرّفاعية الصوفية ، وكان قد تسُوف ي قرية أم عبيدة بالقرب من البصرة سنة مهم ، وقد عُر ف عنه مِثلُ هذه الأقوال الصوفية ، يتشو ق فيها إلى معشوقيه وهو في عرف الصوفية شخص ينوب في خيال القائل عن الحضرة الإلهية أو ما شابه ذلك ، وقد اشتهر عن الرفاعي قول في هذا المعنى على ما يظن :

إذا جَنَّ ليلي هام قلبي بحبكم أُنوحُ كَا ناح الحمامُ المُطَوَّقُ وَفُوقِ سَحابُ يُمطِر الهَمَّ والاسى وتحتى بِجارُ بالأَسَى تَتَدَفَّقُ

سَلُوا أُمَّ عَمَرُورَ كَيْفَ بَاتَ أَسْيَرِهَا ثُنَفَكُ الأَسَارِي دُونِهِ وَهُو مُوثَقُ فلا هُو مَقْتُولُ فَفِي القَتْلِ رَاحَةُ ولا هُو مَمْنُونُ عَلَيْهِ فَيُطلَقُ

ولما قام أبو العباس أحمد الرفاعي بدعوته انضم إليه خلق كبير من الفقراء ، وتألقف من هؤلاء الفقراء طائفة عُرفت بالطائفة الرفاعية أو البطائحية ، نيسبة إلى بطائح البصرة حيث كان الرفاعي يقيم ، ويُننسب إلى أتباعيه أحوال عجيبة من أكل الحيات وهي حية ، والنزول في التنانير المضطرمة بالنار، ويقال عنهم إنهم كانوا في جيهادهم ير كبون الأسود ، والرفاعي نسبة إلى رجل من العرب اسمه رفاعة والبطائح عدة فري "مجتمعة في وسنط الماء بين واسط والبصرة ولها شهرة "في العراق ،

والبيت ُ الثاني للبيت ِ المسئولِ عنه :

وهذه دَولةُ الأَشباحِ قد حَضَرت فَامْدُد يَمِينَكَ كَيْ تَحْظَى بها شَفَتِي

ورأيت في الأغاني بيتين من أبيات الرفاعي منسوبين إلى شبيب بن البرصاء وهمـــا :

سلوا أم عمرو فيم بات أسيرها تُفادَى الأسارى دونه وهو مو تَق فلا هو مقتول ففي القتل راحة ولا مُنْعَمْ يوما عليه فيُطْلَق

ورأيت في المستطرف أن الأبيات التي ذكرنا أنها للرفاعي هي للبهاء زهير .

#### • السؤال : من القائل وما المناسبة :

لا تَزْر مَن تُحِبُ في كُلُّ شهر غيرَ يوم ولا تَزدْهُ عليه فاجتلاء الهِلالِ في كُلُّ يوم ثم لا تَنْظُرُ العيونُ إليه فاجتلاء الهِلالِ في كُلُّ يوم ثم لا تَنْظُرُ العيونُ إليه جديدي علي بلحاج الردين علي بلحاج الردين الردين ونس

\*

## الحريري

الجواب: هذان البيتان للحريري صاحب المقامات ، ورد ذكر مما في آخر المقامة الخامسة عَشْرَة . والرواية الصحيحة للبيت الثاني هي :

فاجتلاء الهِلال في الشهر يوم ثم لا تنظر العيون إليب وليس كا جاء في السؤال :

فاجتلاءُ الهلالِ في كُلُّ يوم م. لأن المَنفى لا يستقم على هذه الرواية . والغريب أنني وَجَدْت البيتين في مكان غير المقامات ووجدت الرواية - والغريب أنني و جَدْت البيتين في مكان عير المقامات ووجدت الرواية - المعرب المقامات و المعرب المقامات و المعرب المعرب

الخطأ مُكسَرُّرة .

رهو يقول:

ويحكى بهذه المناسبة أن ثبقيلا من الثقلاء كان يتردد على بيت أحد المظرفاء ، وطال ترداد محق مله الظريف وبرم به. فبينا كان الثقيل جالساً مع صاحب البيت ، سأل قائلا : من تراه أفحل الشمراء ؟ فقال الظريف : ابن الوردي بقوله :

غِبْ وزُر غِبًّا تَزِدْ حُبًّا فَمَن أكثر التردادَ أضناه المَلَلُ فَعَالَ الثقيل : بل أَفْحَلُ الشعراء السِنجاريّ الذي يقول :

إذا حَقَّقْتَ مِن خِلْ وداداً فَزُرْه ولا تَخَفُ منه مَلاً لا وكُنْ كالشمسِ تَطْلُع كُلَّ يوم ولا تَكُ في زيارته هِـــلالا فقال الظريف: أفْحَلُ الاثنين الحريريُ بقوله:

لا تَزُرْ مَن تُحِبُّ فِي كُلِّ شهر عَــيرَ يوم ولا تَزَدْه عليهِ فاجتلاء الهلال في الشهر يومْ ثُمُّ لا تَنْظُرُ العيونُ إليــهِ وقال الظريف: وإن لم تُصدَّقني فقد وهبتُكَ الدارَ بما فيهـا، وخرج

إذا حَلَّ الثقيلُ بأرضِ قوم فما للساكنين سوى الرحيــل فَخَجِل الثقيل ولم يعد .

ومن هذا المعنى في إقلال ِ الزيارة قول لبيد بن ربيعة :

تَوَقَّفُ عن زيارةً كُلِّ يوم إذا أكثرتَ مَلَّك مَن تَزورُ

السؤال : من القائل وما المناسبة ومنى عاش :

إن الرَّياحَ إذا اشتدت عواصِفُها

فليس تَرْمي سوى العالي من الشجر محمد احمد يحيى العاني

المدينة المنورة – المملكة العربية السعودية

\*

ابن خنزابة

• الجواب ، هذا البيت لأبي الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات المعروف بابن حُنْزابَة ، كان وزيراً لبني الإخشيد في الديار المصرية مدة إمارة كافور . وذكره الحافظ بن عساكر وذكره الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق ، وأورد من شعره قول :

مَن أَخْمَلَ النفسَ أحياها ورَوَّحها

ولم يَبت طاويا منهـا على صَجَر ِ

إِنَّ الرياحَ إِذَا اشتدت عواصِفُها

فليس تَرَمي سوى العالي من الشجر ِ

وهو ابن ُ الفرات الذي كان المتنبي 'يريد مَدْحَه بقوله :

صُغْتُ السِّوارَ لِأَيُّ كُفٍّ بَشَّرَتُ

بـُأْبُن ِ الفرات وأيُّ عَبْــــد كُبُّرا

فلما لم 'بر ضه ابن الفرات صر ف البيت إلى ابن العميد فقال :

صُغْتُ السِوارَ لِأَيَّ كَفَّ بَشَرَتُ

بأبن ِ العميدِ وأيَّ عَبْدُ كَبُّرا

وذكر الخطيب ُ أبو زكريا التّابريزي أنَّ القصيدة َ التي منهـا هذا البيت ومطلعها :

باد هـوَاكَ صَبَرْتَ أَمْ لَمْ تَصْبِيرًا

و بُكاكَ إِنْ لَمْ يَجْرِ دَمْمُكَ أَوْ جَرَى

أنشدَها المتنبي أمام كافور وأمام الوزير ابن الفرات ، فلتا لم 'يرضه ابنُ الفرات صرف المديح إلى ابن العميد كما ذكرنا ، ثم أنشد المتنبي القصيدة يمدح بها ابن العميد .

ويقول التبريزي إنَّ المتنبي في قصيدتِه المقصورة يقول :

وماذا بيمِصْرَ من المضحكات ولكنه صَحِكُ كالبُكا عِلَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كالبُكا عَلَمُ اللهُ ال

وأَسُودُ مِشْفَرُه نِصْفُ الدُّجا لَيْقَالُ لَهُ أَنْتَ بَدْرُ الدُّجا

وهي القصيدة ُ التي قالهـــا يَذْ كُنُر مسيرَه إلى الكوفة ويهجو كافوراً. والمرادُ بالنبطيّ هنا أبو الفضل بن الفرات. وكانت ولادة ُ ابن الفرات سنة ٣٠٨ وتوفي سنة ٣٩١ هجرية.

وبيت ُ أبي الفضل بن ِ الفرات شبيه بقول ِ أبي تمام :

إن الرياحَ إذا ما أعْصَفَت قَصَفَت

عِيدانَ نَخْمل ولا يَعْبَأْنَ بالرُّتُم

بناتُ نَعش وَنَعْشُ لا كُسوفَ لها

والشمسُ والبدرُ منها الدُّهرَ في الرُّقَمِ

وفي قصيدة لابن زيدون يقول فيها :

هل الرياحُ بنجم الأرض عاصفة أم الكسوف لغير الشمس والقمر؟ والنجم من النبات خلاف الشجر لأنه ليس له ساق . وقول ابن زيدون هذا شبيه بقول شمس المعالى قابوس :

> وفي السهاء نجوم ما لهـــا عدد وهذا البيت من أبيات يقول فيها :

وليس يُكْسَف إلاَّ الشمس والقَمَرُ

قل للذي بصروف الدهر عَيِّرنا أما ترى البحر تعلو فوقه جيف فإن تكن نشِبت أيدي الزمان بنا ففى الساء نجوم ما لهـاعدد

هل حارب الدهرُ إلاَّ مَن له خَطَر ويستقر باقصى قعـــره الدُّرر ونالنـــا من تمادي بؤسه الضرر وليس يُكْسَف إلاَّ الشمس والقمر

#### السؤال : من القائل وما المناسبة ومتى :

وَقَفَ الحَقُّ وَقَـٰفَةً عند بَدْر شَحَذَت فِي العيون ِ سيفَ القضاء عمد بن عمر العزوزي عمد بن عمر العزوزي فاس – المغرب

\*

## عمر أبو ريشة

• الجواب ؛ هذا البيت الشاعر السوري عمر أبو ريشة ، وهو في الأصل من جوار حلب في سوريا ومن مواليد سنة ، ١٩١٠ وهو يقيم في بيروت. والبيت من قصيدة له عُنوانها « محمد » تحدث فيها عن موقعة بدر الكبرى وعن مكانة هذه الموقعة في تاريخ الإسلام ، فهو يقول :

وَ قَفَ الحقُّ وقفةً عند بَدْر شَحَذَت فِي الغُيوبِ سيفَ القضاء ووراء التِلالِ رَكْبُ أبي سُفْيانَ يَحمي سَريَّةَ الفيحاء وتُقرَيْشُ فِي جَيْشِها اللَّجْبِ تَسعَى بين وَهْج القنا وزَهْوِ الحُداء

بَلَغَت مُنْحَنَى القَلِيب وَلَقَّت مَن عليه بيبَسْمَة استهزاه ويقول في آخِر القصيدة:

يا عروس الصّحراء ما نَبَت المجدُ على غير راحية الصّحراء كُلّما أغر قت ليالِيها في الصمت قامت على نباة زخراء وروّتها على الوجود كتاب ذا مَضاء أو صارما ذا مَضاء فأعيدي مَجد العُروبة وأسقي مِن سَناه تحاجر الغَبراء قد ترف الحياة بعد ذبول ويلين الزمان بعد جفاء ورأيت في كتاب و شعراء سورية ، لاحمد الجندي أن قول عمر أبو ريشة ؛ أمّتي كم صغم جمّد تيه له يكن يحمل طهر الصّنم قريب من قول المتنى عن ناقته ؛

أسيرها بين أصنام أشاهدها ولا أشاهد فيها عِفّة الصّّنم أي: أسيرها بين أناس كالأصنام يُطاعُون ويعظمون وهم لا فهم لهم ولكنهم ليسوا كالأصنام في العيفة واجتناب المحرّمات والمنكرات. إلا أن المتنبي كان يقصِد بقوله هذا على الأغلب الناس عامة ، في حين أن عمر أبو ريشة كان يقصِد حكام الناس وليس المحكومين ، وفي ذلك يقول المتنبي:

أرَى أناساً ومحصولي على غنم ٍ وذِكْرَ جودٍ ومحصولي على الكَلِمـ وهو أشبه ما يكون بقول السيد الحيري :

قد صَيّع اللهُ ما جمعت من أدب بين الحمير وبين الشاء والبقر

السؤال ، من القائل لممن بن زائدة : لا أسلتم عليك بتسليم الأمير ، ومن الذي أرسل له رسالة في مجرى الماء ، ومناسبات أخرى ؟

يونس صفي الدين صور - لمنان

\*

### معن بن زائدة

• الجواب ، معن بن زائدة أحد المشهورين من رجالات العرب بالجود والبأس ، وكان في أيام الدولة الأموية ثم في الدولة العباسية ، وانقطع زمنا إلى يزيد بن عُمَر بن هُبَيْرة أمير العراقيين في أيام بني أمية ، وعاصر المنصور وحارب ضده أولاً ثم حارب معه في موقعة من المواقع ، فكر ضي عنه المنصور وعفا عنه ، ولما توفي رئاه عدد من الشعراء المشهورين منهم مروان بن أبي حفيصة والحسين بن مُطكير . وتشر وى عنه روايات عن كر ميه وجوده ، منها ما يُقال عن أعرابي أنه دخل عليه ، فلم يُعطيه شيئا ، فقال أبياتا منها : أتذكر إذ لحاف ك جلد شاق وإذ نعلاك من جلد البعير فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير

فَجُد لِي يَا ابن ناقصة بشيء فإني قد عَزَمْتُ عَلَى المسير ويُرْوَى أنه قال أيضاً:

فلستُ مسلَّمًا ما دمتُ حيا على مَعْن بتسليم الأمير

وهذه الحسكاية ' ذاتمُها تمُر وكى في بعض الكتب عن أعرابييّين كانا مُتآخِييَيْن في البادية ، أحد ُهما اسمُه زيد استوطن الريف واتصل بالحجتاج فولا ه أصبهان ، فعلم صديقه الأعرابي الآخر ' فجاء يزوره ووقف ببابه حيناً لا يصل إليه ، ثم دخل عليه آخِراً فقال 'مخاطباً صديقه زيداً:

فلستُ مُسَلِّماً ما دُمْتُ حيًّا على زيد بتسليم الأمير المارة .

وقد ذكرت الحكاية والأبيات كاملة في الجزء الثاني من كتاب و قول على قول » .

ويُحكى في كتاب غَرات الأوراق أن شاعراً قصد معن بن زائدة يريد الدخول إليه فلم يتهيأ له ذلك ، فقال لبمض الخدم هناك : إذا دخل الأمير البستان فعر فني . فلما دخل معن البستان عرافه الخادم ، فكتب الشاعر بيتا من الشعر على خَسَبة وألقى الخشبة في الماء الداخل إلى البستان . فاتفق أن كان معن جالسا في ذلك الوقت على رأس الماء فمر ت به الخشبة ، فأخذها فإذا فيها مكتوب :

أيا ُجودَ معن ِ ناج ِ مَعنا بحاجتي فما لي إلى معن ِ سواكَ شفيع ُ

فسأل معن عن صاحب ِ تلك الخشبة . ودُعي بالشاعِر ِ فقال له معن : كيف قلت ؟ فأنشد البيت ، فأمر له معن مئة ألف درهم ، فأخذها وذهب. وو َضَع مَعْنُ الحَشبة تحت بساطه . فلما كان في اليوم الثاني رأى ممن الحشبة ، فدعا بالرجل ود فقع إليه مئة ألف درهم أخرى ، ثم دعاه مرة ثالثة ، فلما قرأ البيت د فقع إليه مئة ألف درهم ثالثة . وحكايات جود معن كثيرة .

وذكر الوطُواط أن بعضهم دخل على رئيس ِ الوزراء أبي الغنائم فأنشك َ . قصيدة ت جاء منها :

فسبحانَ الذي أعطاك مُلكاً وعَلَمك الجلوس على السرير وقال:

أَتَذَكُرُ إِذْ الْحَافُ كَ جِلْدُ شَاةٍ وَإِذْ نَعْلَاكَ مِنْ جِلْدِ الْبَعْسِيرِ

فقال له رجل من الجلساء: أتقول مثلَ هذا للرئيس ، لا أم لك ؟ فقال: والله ما ظَنَنَتُ أَنِي قَـُلت عيبًا ، غيرَ أَنِي مَدَّحْتُ الرئيسَ بما مُدِحت به. فضَحِك منه ووصله.

وهذان البيتان ذكرهما الجاحظ في كتاب البيان والتبيين ونسبها إلى أعشى مَعْدان وأنشد قبلها :

فلستُ أَمسلَّما ما دُمْت حيًّا على زيد بتسليم الأمير المير أمير ياكل الفالوذَ سِرًّا ويُطعِم ضيفَه خبز الشعير وفي وقيات الأعبان لابن خلكان أخبار أخرى عن معن بن زائدة.

السؤال : من القائل وما المناسبة :

إذا المرة لا يرعاكَ إلا تكلَّفاً فَدَعَهُ ولا تُكثِر عليه التأسَّفا وفي الناس أبدالُ وفي التركِ راحةُ وللقلب صَبْرُ للحبيبِ ولو جَفا المُم كسيى

ا ۱۳۰۰ حمص – سورية

أحمد عبد الله جرهوم كريتر – عدن – اليمن الديمقراطية الشمبية

\*

## الشافعي

الجواب: هذان البيتان وَجَدتُها منسوبين إلى الإمام الشافعي ولا أُجْزِم في ذلك ، وهما من أبيات هي:

إذا المراد لا يرعاك إلاَّ تَكَلَّفًا فَدَعُه ولا تُكثِر عليه التَّاسُفا في الناس أبدالُ وفي النركِ راحةُ وفي القلبِ صبرُ للحبيب ولو جَفا

ولا خيرَ في ودُّ يجيء تَكَلُّفا إذا لم يكن صَفو الوداد طبيعة فما كُلُّ مَن صافيتَه لك قد صفا ولا خيرَ في خِلِّ يَخون خليلَه ويَلقاه مِن بعدِ المودةِ بالجَـفا

ويُنكِر عَيشًا قد تقادَمَ عَهدُه ويُظهِير سِرًّا كان بالأمس قد خفا سلامٌ على الدنيا إذا لم يكن بها صديقٌ صدوقٌ صادِقالعهد مُنْصِفا

وفي هذا المعنى أشعار "كثيرة ، منها قول أُبَيَّ بن الحُمَّام ، كما في حماسة أبي تمام:

وسِیّان ِ عندی أن أموت َ وأن أرکی

فيما كُلُّ مَن تهواه يَهواكَ قلبُه

كبعض الرجال يُوطنون المخازيا

ولستُ بهيَّابِ لمــن لا يَهابُني ولستُ أرى للمرء مـا لا يَرَى لِيا

إذا المرد لم يُحبيبك إلا تكرها عِراضَ العَلوق ِ لم يكن ذاك باقيــا

وقول عمرو بن الأهتم ، كما في معجم الشعراء للمرزباني :

أَلَم تَرَ مَا بَيْنِي وَبَينِ ابن عامرٍ من الودّ قـد بالت عليـه الثعالبُ

فأصبح باقي الودّ بيني وبينــــه كان لم يَكُنُّ ، والدهرُ فيه العجائبُ

إذا المرة لم يُحبيبك إلا تكرُّما

بدا لك مِن أخلاقه ما يُغالِبُ

فَلَلَّنَّأْيُ خير مِن مُقامٍ على أذى

ولا خيرَ ، فيما يَسْتَقِلُ ، المُعاتِبُ

وهذه الأبياتُ منسوبة " لأبي الأسود الدؤلي في الأغاني .

وقول الكيت:

واستُ إذا ولَّى الصديقُ بوده

ولكنه إن دام دُمتُ وإن يكن

أَلاَ إِنَّ خيرَ الود ودُّ تطوّعت

مـــا أنا إلاً كَمَن عَناني

لست أرى ما مَلَكْتُ طُوًّا

بِمُكْتَئبِ أَبِكِي عليه وأَنْدُبُ له مَذْهَب عني فلي عنه مَذْهَبُ له النفسُ لا ودُّ أَتَى وهو مُتْعَبُ

وقول أبي المتاهية :

أرَى خليلي كا يَراني مكانَ مَن لا يَرَى مــكاني

ولمحمد بن حازم أبيات جميلة في هذا المعنى :

عادى به الهجرانُ واستحسنَ الغَدرا وآلى يَمينا لا يُكلَّمُني دهرا فواللهِ ما اسْتَسْنَنْتُ بعدُ مودةً صَديقا ولا أرهقت ذا زَلَّةٍ عُسْرا فإن عاد في ودي رجعتُ لوده وإلا فإني لا أحمَّلُه إصرا وإنْ مال عَنى جانِبا نحو عُذْرِهِ تَسَلَّيتُ عنه واستعرتُ له صبرا

أُعِدُ لِمَن أَبْدَى العَداوةَ مِثلَها وأجزي على إحسان واحدةٍ عَشْرا وقول أنس بن أبي أنس في حماسة البحتري :

وأوصاني أبو عمرور إذا ما بدا لي من أخر خُبْثُ النَّحاسِ بِيَّرَكِ إِخَارِثُ عَن الْمِراسِ بِيَّرَكِ إِخَارِثُ عَن الْمِراسِ وقولُ عبد الرَّحْن بن حسان :

وكنتُ إذا ما رَأيتُ الصديقَ يَأْبَى عن الوَصْلِ إلا أَنفتالا وشابَ الإخاءَ بِشَوْبِ البلاء كشوبيكَ باللَّه عَذْبًا زُلاَلا وأَيْقَنْتُ أَنْ لا نَدَى عنده ولا وَصْلَ حين أريدُ الوصالا تنكَّبتُ عنه وأَلْفَيْتُه مَنادِحَ أَعْلِلُ فيها الجمالا

وقول معن بن أوس:

وكنتُ إذا ما صاحِبُ رام هِجْرةً وَبَدَّل سُوءًا بالذي كنتُ أَفْعَلُ قَلَبْتُ له ظهرَ الِجِينَ فلم أَدُم على ذاك إلاّ ريثا أَتَحَوَّلُ وذكرنا في موضع غيرها أن البيتين المسئول عنها هما لشاعر آخر.



#### • السؤال: من القائل:

والناسُ مَن يلق خيراً قائلون له مايشتهي ، وَلِأُمَّ المُخطى و الْهَبَلُ عارة علي عارة ( نانتير – Nanterre ) فرنسا

\*

## القُطامي

• الجواب؛ هذا البيت مشهور وهو للشاعر القيطامي الملقب بصريع النفواني ، من قصيدة مدح بها عبد الواحد بن الحارث ، وكان قد قدرم إلى دمشق في خلافة عمر بن عبد المزيز وأراد أن يمدحه فقيل له إن عمر بن عبد المزيز لا يُعطي شيئًا على الشعر ونـُصيح إليه بأن يمدح عبد الواحد، فمدحه بقصيدة مشهورة مطلعها :

إِنَّا تُحَيَّوكَ فَأَسْلَمُ أَيَّهَا الطَّلَلُ وَإِن بَليتَ وَإِنْ طَالَتَ بِكَ الطَّيِّلُ وَفِيهَا أَبِياتُ سَارَةُ عَلَى السَنَةِ النَّاسِ قَدِيمًا وحديثًا ، منها مثلا :

والناسُ مَن يلقَ خيرًا قائلون له ما يَشْتَهِي وَلُأُمُّ المُخطىء الْهَبَلُ

وكذلك :

قد يُدْرِكُ المتاني بعض حاجته وقد يكون مع المُسْتَعْجِلِ الزَّ لَلُ ومن أحسن ِ الوصف ِ فيها قولُه :

يَمْشين رَهُوا فلا الأُعْجازُ خاذِلَةٌ ولا الصدورُ على الأُعجاز تَيَتَّكِلُ

وقال أبو عمرو الشيئباني عن هذا البيت إن القطامي لو قاله في صفة الناس .

وأخبر المدائني أن عبد الملك بن مروان قال للأخطل وعنده عامر الشعبي: أَتُحبِ أَن لكَ قياضاً بيشِعْرِكِ شِعرَ أحد من العرب؟ قال : لا واللهِ يا أميرَ المؤمنين إلا "أني وَدِدْتُ أني كنتُ قلّتُ أبياتاً قالها رَجُلُ مِنا . قال : وما قال ؟ فأنشد الأخطلُ شعرَ القطامي في عبد الواحد ، ومنه :

ليس الجديدُ به تبقى بشاشَتُه إلاَّ قليلاً ولا ذو ُخلَّة يَصِلُ والعيشُ لا عيشَ إلاَّ ما تقرُّ به عيناً ولا حالَ إلاَّ سوف يَنْتَقِلُ والناسُ مَن يلقَ خيراً قائلونَ له ما يَشْتَهِي ولِأُمَّ المُخطى الْهَبَلُ

فقال عبدُ الملك : تُـكِلـَت القُطامِيُّ أُمُّه . هذا واللهِ الشعر .

والبيتُ المسئولُ عنه له شبيه ببيت للمُرَقِّتُش الْأَصغر ، وهو :

فَمَن يَلْقَ خيراً يَحْمَدِ الناسُ أمرَه وَمَن يَغْوَ لا يَعْدَمُ على الغَيِّ لامَّا

#### السؤال : من القائل وما المناسبة :

أَلَم يَاتيكُ وَالْانبِاءُ تَنْمِي عَا لَاقَت لَبُونُ بَنِي زَيَادِ فخر صالح قَدَّارة الطائف – الملكة العربية السعودية

#### قیس بن زهیر

• الجواب ، هذا البيت لشاعر جاهلي أو مُخَضَرم اسمُه قيس بن زهير ابن جَذيمة العبسي منقصيدة قالها في حربداحس والغبراء المشهورة في الجاهلية ، وكانت داجس فرس قيس بن زهير والغبراء فرس حُذَيَفة بن بدر الفزاري ، وبسببها جرت حروب طويلة بين بني عبس وذ بيان وهي التي يُشير إليها زهير بن أبي سلى بقوله :

تداركما عبساً وذُبيان بعدما تفانوا ودَقُوا فيهم عِطْرَ مَنْشِم

وكان قيس فارساً بَطلًا يُضرَب المَــُثلُ بدهائه فيقال : أدهى من قيس . وبعد حرب داحس والغبراء انتقل إلى بني نــُمـَير وتزوج ثم أسلم ، وقيل ارتد بعد ذلك وذهب إلى عُبان ، ومات هناك قرب سنة ١٠ ه .

وسبب وله القصيدة التي منها هذا البيت الذي هو أولها أنه نشأت بينه وبين الربيع بن زياد العبسي شحناء في شأن درع لقيس اسمها ذو النون وقال الربيع وقد لبسها: ما أجودها ، أنا أحق بها منك ، وغلبه عليها، فأطره قيس لبونا لبني زياد ، بل يُقال إن قيسا اعترض أم الربيع بن زياد فاطمة بنت الخير شب الأنمارية في ظعائن بني عبس فاقتاد جلها أو ناقتها يريد أن يرتهنها بدرعه ، فقالت له : ما رأيت كاليوم فعل رجل ، أين ضل حلمنك يا قيس، أترجو أن تصطلح أنت وبنو زياد أبداً وقد أخذت أمهم ، وحسبنك من شر سماعه . فذهب قولها مثلا . فعرف قيس ما قالته فخكلي سبيلها .

أَلَم يَاتِيكَ وَالْانبِاءُ تَنْمَي بَمِا لَاقَتَ لَبُونُ بَنِي زَيَادِ وَمَحْبِيسُهَا لَدَى القُرَشِي تُشْرَى بَأَدراعٍ وأسيافٍ حِـدادَ

والأنباء هي الأخبار ، وتنمي تكثر وتستيع ، واللسّبون الناقة ذات اللبن ، وأراد ببني زياد الربيع بن زياد ، فإن القصة كانت معه دون إخوته . وفي البيت نكتة نحوية ، وهي إنه لم يقل : ألم يَأْتِك بالجَـز م كما هي القاعدة ، بل أسبع الحركة في الناء المجرورة فصارت ياء فقال: ألم يأتيك ويقول الزجّاجي وغير ، إن قيساً كان يَضُم يأتي فيقول (يأتِي ) ويَنْصُبها ويقول (يأتِي ) ؛ فلمّا جَزَم سَكّن الياء ، كما يجري في الأفعال الصحيحة ، فصارت (يأتِي) ، ولذا قال : ألم يأتيك .



#### • السؤال ، من القائل وما المناسبة :

أمست خلاء وأمسى أهلُها ارتحلوا أخنَى عليها الذي أخنَى على لُبَدِ على الشوملي علي الشوملي على الشوملي عان – الأردن

\*

## النابغة الذبياني

• الجواب: هذا البيت النابغة الذبياني من قصيدة يمتذر بها النّعان بن المنذر ويتنصل بما التُهمِ به من ريبة مع المتجردة زوجة النّعان ، ومطلع القصدة:

يا دارَ مَيَّـةَ بالعَليــاو فالسَّندِ أَقُوت وطال عليها سالِف الأَمَدِ ثم يقول عن الدار بعد أبيات :

أُمْسَت خَلاة وأمسى أهلُها احتملوا أُخنَى عليها الذي أُخنَى على لُبَدٍ، أَي إِن تقادمَ العهد غيرها وأفسد حالبًا، كا قنضى طولُ العمر على لُبَدٍ،

أحد نسور لقيان بن عاد ، وكان هذا النسر قد عسر طويلا". وكنا ذكرنا في مناسبة سابقة حكاية النابغة مع المتجردة ، وذكرنا في مناسبة غيرها حكاية لئبد أحد نسور لقيان . وموجز الحكاية أن لقيان خيس بعد هلاك عاد بين أن يعيش عمر سبع بقرات سُمر من أظلب عفر في جبل وعر لا يمشها القطر ، أو عمر سبعة أنسر ، كللها مملك نسر خلف من بعده نسر ، وكان قد سأل الله طول العمر ، فاختار لقيان النسور . فكان يأخذ الفرخ حين خروجه من البيضة فير بيه فيميش ثمانين سنة . وهكذا حق هملك من النسور ستة فسمس السابع لبدا . فلما كبير لئبد وهر مقر وعجز عن الطيران كان يقول له لقيان : إنهض لبد ! فلما كبير لئبد مات لقيان . فيكون قد عاش بعد هلاك عاد ٢٠٥ سنة . والله أعلم . ومما يد كر عن رجل اسمه معاذ بن مسلم أنه عمر طويلا فقال فيه أبو السري سهل ابن غالب الخررجي كا في ابن خيلتكان :

إِنَّ مُعَاذَ بِنَ مُسْلِمٍ رَجُلِ لِيسَ لَيَقَاتِ عَمْرِهِ أَمَّكُ قل لمعاذِ إِذَا مَرَرَتَ به قد ضَجَّ مِن طُولِ عُمْرِكِ الأَبَدُ يا بِكْرَ حَوَّاءً كم تعيشُ وكم تسحب ذيلَ الحياة يا لُبَدُ إلى آخره.

ويقولون في المثل: أهْرَم من لُبُد. وقصيدة النابغة تقع في خمسين بيتاً. وفي القصيدة نوع من التشبيه المركب الذي لمَسِج به الكثيرون من شعراء العرب كما لمَسِج به شعراء الأغربق قديماً ، والمثال على ذلك قوله:

فَمَا الْفُسِرَاتُ إِذَا هَبُّ الرياحُ له تَرمي غَواربُه العَبْرَيْنِ بِالزَّبِدِ

يَئُدُهُ كُلُّ وادٍ مُتْرَعٍ لَجَبِ فيه رُكامٌ من اليَنبوتِ والْحَضَدِ يَظُلُّ مِن خوفِه اللَّاحُ مُعْتَصِماً بالْخَيْزُرانَةِ بعد الأَيْن والنَّجَدِ يوما بأجودَ منه سَيْبَ نافِلةٍ ولا يَحول عَطاء اليومِ دونَ غد

فهو 'يشَبّ عطاءَ السخيّ بالفرات إذا زَخَر وطها وزاد ، ولكنه وسّع التشبيه وركّبه من صور مختلفة . وكنت ذكرت أمثلة على ذلك في مناسبة . سابقة .

وفي تاريخ الأدب باب عن المُعَمَّرين من الشعراء ، وفي ابن خِلتَّكان ترجمة لمعاذ بن مُسلم الهَّـرَّ اء النحوي . فقد عَمَّر هذا طويلاً وكان له أولاد وأولاد أولاد ، ماتوا جميعاً وبقي هو حيثاً ، وقال :

ما يرتجي في العيش من قد طوى من عمره الذاهب تسعينا أفنى بنيه وبنيهم فقد حرَّعه الدهرُ الأَمرَّينا لا بُدَّ أن يشرب من حوضهم وإن تراخى عمره حينا

وسأل رجل معاذاً عن مولده فقال: و ُلِدت في أيام يزيد بن عبد الملك أو في أيام عبد الملك أو في أيام عبد الملك . وحكى بعضهم قسال : صحبت معاذ بن مسلم زمانا فسأله رجل ذات يوم: كم سنتك ؟ فقال: ثلاث وستون ، ثم مكث بعد ذلك سنين وسأله: كم سنتك ؟ فقال: ثلاث وستون ، فقلت أنا معك منذ إحدى وعشرين سنة ، وكلم سألك أحد كم سنك تقول ثلاث وستون ، فقال: لو كنت معى إحدى وعشرين سنة أخرى ما قلت إلا هذا .

السؤال : من القائل وما المناسبة :

أليس قليلًا نظرة إن نَظَر ُتُها إليكِ وكَلاً ليس منكِ قليلُ البوخريسي احمد ثانوية مولاي سليان – فاس – المغرب

 $\star$ 

## يزيد بن الطثرية

• الجواب: هذا البيت يتنازعه أكثر من شاعر واحد ، فقد ذكر ابن خلكان إنه ليزيد بن الطثرية، وذكر صاحب الأغاني أنه لأعرابي من بني عُقيل، ورأيت في زهر الآداب للحصري القيرواني قول : وأنشد محمد بن سلام أبياتا زعم أنها لأبي كبير الهُندَ لي ومنها هذا البيت ، ور'ويت الأبيات ليزيد ابن الطثرية ، والرواة في يُدخلون بمض الشعر في بعض . أمّا الأبيات فهي ، كا في زهر الآداب :

عُقَيْلِيَّةٌ أَمَّا مَلاَثُ إِزَارِهِا فَدِعُصُ وأَمَّا خَصْرُهَا فَبَتِيلُ تَقَيْلُهُ أَكْنَافَ الحِمَى، ويُظِلِّها بنَعهانَ من وادي الأراكِ مَقيلُ

فيا ُخلَّة النفسِ التي ليس دونَها لنا مِن أَخِلَّه الصفاه خليالُ ويا مَن كَتَمنا حُبَّه، لم يُطَع له عدوٌ، ولم يُؤْمَن عليه دَخيلُ أما مِن مَقام أشتكي ُغربة النوى وخوف العِدا فيه إليكِ سَبيلُ أليس قليلًا نظرة إن نَظَرتُها إليكِ ؟ وكَلا ليس منك قليلُ

وفي إعراب: وكلا ليس منك قليل ، نظر ، لأن الذي يتبادر إلى الذهن أنه قال: وكلمة كلا في الرفض ليست قليلة منك ، ووجب أن يكون قد قال: وكلا ليس منك قليلا ، أي كلا ليس قليلا منك . إلا أن المعنى هو أنه استدرك فقال: لا ، لا شيء منك قليل . فالنظرة إليك قليلة ، مع أنها تكون كبيرة .

## ويقول في بقية ِ الأبيات :

فيا َجنَّةَ الدنيا ويا مُنتَهَى الْمَنَى ويا نورَ عيني ، هل إليكِ سبيلُ ؟ فَدَيتُكِ أعدائي كثيرُ وشُقَّتي بعيدُ وأشياعي لديكِ قليلُ وكنتُ إذا ما جئتُ جئتُ بعِلَّة فأفنيتُ عِلاَّتي فكيف أقولُ فَمَا كُلَّ يوم لِي بأرْضِكِ حاجة ولا كُلَّ يوم لِي إليك رسولُ وقول يزيد بن الطثرية إن القليلَ عندك ليس بالقليل يشبه قولَ اسحاق ابن ابراهم المتوصلي :

هـل إلى نظرة إليكِ سبيل يُرْوَ منها الصدى ويُشْفَى الغليـلُ

أَنَّ مَا قَلَّ مَنْكِ يَكُثُر عَنْدِي وَكَثَيْرٌ مِمَّن تُحِبُّ القليلُّ وقولَ اسحاق بن ابراهيم المَوْصِلي أيضًا :

إنَّ مَا نَوَّلْـتِني منك ِ وإن قَلَّ كَثيرُ

وكثيِّر عزة يقول :

ولستُ براض من خلیل بنائل قلیل ، و لا أرْضَی له بقلیل له و لا أرْضَی له بقلیل و مر بن أبي ربیعة یقول :

ليت حَظِّي كَطَرْفَةِ العينِ منها وكثيرٌ منها القليلُ المُهنَّا وقال الشعراء في هذا المعنىأقوالاً كثيرة منها مثلا قول أبينصر أحمد الميكالي: قليلُ منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل وقول المتنبى:

إذا اتفق القليــــلُ وفيه سلم فلا تُردِ الكثيرَ وفيه حرب وقول عبدالله بن طاهر:

أعجلْتنا فاتاك عاجل بيرّنا ولو انتظرت كثيرَه لم يَقْلُلِ فَخُذُ القليلَ وكن كاننا لم نفعـل فَخُذُ القليلَ وكن كاننا لم نفعـل

#### السؤال ؛ من القائل وما المناسبة :

أبكت تلكم الحامة أم غَنّت على فَرع غصنها الميّاد الأكحل محد الأكحل محد طانطان - المغرب

\*

## أبو العلاء المعرى

الجواب: هذا البيت لأبي العلاء المري من قصيدة يرثي بها فقيهاً
 حنفاً ومطلعها:

غيرُ مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا تَرَنَّم شادِ وشبيهُ صوتُ النعي إذا قِيس بصوتِ البشيرِ في كُلِّ نادِ

والقصيدة مشهورة و تكاد أن تكون أشهر قصائد المعري وذلك لما احتوته مِن أفسكار أشبه ما تكون بأفكار الكلبيين من فلاسفة الإغريق القدماء أو بأفكار المتشائمين من فلاسفة العالم الفربي أو أفكار الوجوديين المتشائمين . ومنها قوله :

رُبُّ لحد قد صار لحداً مراراً ضاحك من تزاحم الأضداد ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد تعب كُلُّها الحياة فيا أعجب إلا مِن راغِب في ازدياد إنَّ حُزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد وكُلُّ بيت من هذه الأبيات التي ذكرناها له معنى بعيد مجتاج في فهمه إلى عمق نظر . أمّا قوله متسائلا :

أَبَكَت تِلْكُمُ الحامةُ أم غَنَّت على فَرع غصنها المَيَّاد

فهل هذه الحامة تنوح أم تغني ؟. ولعل الذي نطّنُه غناء هو نواح أو الذي نظنه نواحاً هو غناء وقد يكون أن هذه الحامة في غنائها إنما تبكي لقرب انقضاء أجلها لأن الموت أقرب إليها من حبل الوريد ، أو هو كالسيف المنصلت ، لا مقر منه . وهذه مثل أفكار الوجوديين . وقال الشعراء العرب في هذا المعنى ، كقول القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر :

نَسَبَ النَّاسُ للحمامـــةِ 'حزناً وأراها في الحزن ِ ليست كذلكُ ' خَضَبَتُ كَفَّها وطَوَّقَت الِجِيدَ وعَنَّتُ ومـــا الحزينُ كذلكُ ' وكنتُ ذكرتُ طرفاً من ذلك في مناسبة ٍ سابقة .



السؤال ؛ من القائل وما المناسبة :

ولستَ بمستبق أخا لا تَلُمُّه على شعثِ أيُّ الرجال المُهَذَّبُ على شعثِ أيُّ الرجال المُهَذَّبُ عبد الجليل قاسم نصير الحسن – الأردن

\*

# النابغة الذبياني

• الجواب : هذا البيت مشهور" وهو للنابغة الذُبياني الشاعر الجاهلي الكبير من قصيدة يعتذر بها إلى النُعان بن المنذر ومطلعها :

أَتَانِي أَبِيتَ اللَّعَنَ أَنْكَ لَمْتَنِي وَتِلْكَ التِي أَهْمَ مَنْهَا وأَنْصَبُ وهذا البيت شبيه ببيت آخر في قصيدة اعتذارية أخرى وهو :

أَتَانِي أَبِيتَ اللَّعَن أَنْكَ لِمَتَنِي وَتَلْكُ الَّتِي تَسْتَكُ مِنْهَا الْمَسَامِعُ وَالْبِيتُ اللَّهِ عَنْهُ يَأْتِي فِي آخر القصيدة البائية حيث يقول:

فإنكَ شَمَسُ والملوكُ كواكب إذا طلعت لم يَبْدُ منهن كوكبُ فلا تَتْرُكَنِي بالوعيد كانني إلى الناسِ مَطْلِيُّ به القارُ أجربُ ولستَ بِمُسْتَبْقِ أَخَا لا تَلُمُّه على شَعَثِ ، أيُّ الرجالِ المُهَذَّبُ

و ﴿ أَيُّ الرِجَالِ المُنْهَذَّبُ ﴾ قولُ مُتداوَل عند العرب ويقال إن أولَ من قاله أكثم بن صيفي ، وفي الميداني أن ّ أولَ من قاله النابغة الذبياني . والمعنى مطروق في الشمر العربي كقول يزيد بن محمد بن المهلبي :

ومَن ذا الذي تُرْضَى سجاياه كُلُّها كفي المرة نبلاً أن تُعَدُّ معائبُه

وأفرد البحتري في حماسته لهـــذا المعنى باباً خاصاً ، وذكر فيه قولَ النابغة أيضًا :

إِسْتَبْقِ وُدَّكَ للصديقِ ولا تكن قَتَبا يَعَض بغاريب مِلْحاحاً. وقولَ كعب بن سعد الغَنَوي:

وإذا عَتَبتَ على أخ ِ فَاسْتَبْقِه لِغَدِ ولا تَهْلَك بلا إخوان وقولَ أبي الخَنازِمِ الباهلي:

لَعَمْرُ أَبِيكَ لَا أَجْزِي ابنَ عَمِّي بِيعَثْرَتِهِ وَأَمْنَعُ فَضْلَ مَالِي وَلَكْنِي أَرُدَ عليه حِلْمي ليوم السَّوْءِ أو غَذْر الليالي وقول كُنْنَدُر بن عبد الرحمن الخُنْزاعي :

ومَن لم يُغَمِّض عينَـه عن صديقِـه

وعن بعض ِ ما فيه يَمُت وهو عاتِبُ

ومَن يَتَتَبُّعُ جاهـــدا كُلُّ عَثْرِةٍ

يَجِيدُها ولا يَسْلَمُ له الدهرَ صاحِبُ

وقولَ بَشَّارِ بن ِ بُود المُقَيِّلي :

إذا كنتَ في كُلِّ الأمورِ مُعاتِبًا

صديقَ إِنَّ لَم تَلْقَ الذي لا تُعاتِبُهُ

وعِشْ واحداً أو صِلْ أخاكَ فإنه أيقارفُ ذَنْبًا مرةً ويُقارِبـــهُ

إذا أنتَ لم تَشْرَب مراراً على القَذَى ظَمِئتَ وأيُّ الناسِ تصفو مشارِبُهُ

وفي ذلك أيضاً ما يقولُه المُنهيرَة ُ بنُ حَبُّناء :

فَخُذْ مِن أَخيك العَفْوَ وَأَغْفِر ذَنُو بَه

ولا تَكُ فِي كُلُّ الامورِ تُعاتِبُـــه

فإنكَ لن تَلْقَى خليـلاً مُهَذَّبا وأيُّ امرى وينجو من العَيْبِ صاحِبُه

وما يقو لـُه الشريف الرَّضي :

إغذر أخاك على ذُنوبيه وأُستُر وغَطَّ على عيوبيه وأصبير على بهَت السفيه وللزَّمان على خطوبيه ودَع الجاواب تَفَضّلاً وكل الظلوم إلى تحسيبية

وأُعْـــلَم بأن الحِلْمَ عنـــد الغيظِ أحسنُ مِن رُكوبيهُ ويقولُه عبدُ الله بن معاوية َ الجعفري :

إذا كنتُ لا أعفو عن الذنب مِن أخرِ

وقلت أكافيــه ، فاين التفاضلُ

ولكنني أغْـضي ُجفوني على القَذَى

وأَصْفَح عَنْ رابني وأجامِـــلُ

متى أَفْطَعْ ِ الإِخْوَانَ فِي كُلُّ عَثْرَةً

بَقيتُ وحيداً ليس لي مَن أواصِلُ

ولكن أداريته فإن صحَّ سَرَّني

وإن هو أعيـــا كان عنه التجاهُـلَ

## ويقول الشافعي:

أُحِبُّ من الإخوان كُلُّ مُواتى وكُلُّ غَضيض ِالطَّرْفِ عن عَثراتي يُوافِقني في كُلِّ أمرٍ أريــــدُه ويَحْفَظُني حيًّا وبعد وفــاتيُّ فَمَن لِي بهذا ليتَ أَني أَصَبْتُه فقاسمتُه ما لي من الحسنات تَصَفَّحْتُ إِخْوَانِي فَكَانَ أَقَلُّهُم عَلَى كَثْرَةِ الْإِخْوَانَ أَهُلُ ثَقَاتِي

ويقول أبو العتاهية :

إِنَّ فِي صِحَّةِ الإِخَاءِ من الناسِ وفِي خَلَةَ الوفَــاء لَقِلُّـهُ

فَالْبِسِ النَّاسَ مَا استطعتَ عَلَى النَّقُصِ وَإِلاَّ لَمَ تَسَتَقَمَ لَكُ خُلَّهُ عَشْ وحيداً إِن كُنْتَ لا تَقبلُ العَذْرَ وَإِن كُنْتَ لا تَجَاوِز زَلَّهُ عِشْ وحيداً إِن كُنْتَ لا تَقبلُ العَذْرَ وَإِن كُنْتَ لا تَجَاوِز زَلَّهُ مِنْ أَبِ وَاحْدِ وَأُمِّ نُخِلِقْنَا ، غيرَ أَنَّا فِي المَالِ أُولِادُ عَلَّهُ ويقول الطغرائي :

أخاك أخاك فهو أَجَلُّ ذُخْسِ إِذَا نَابِتُكَ نَانَبِ أَ الزَّمانِ وَإِن بَانَت إِسَاءَتُه فَهَبِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

أخاك إن الذي يعدو بغير أخ كالقوس ليس لها سهم ولا وتر إحفظ أخاك وسارع في مسرته حتى يُرى منك في أعدائه خبر أخوك سيفُك إن نابتك نائبة وشَمَّرت نكبة في عطفها زور ومن أجمل ما قبل في تغير الصديق عن صديقه قصيدة قالها ابن الرومي يعاتب صديقه أبا القاسم الشَّطْرنجي ، ومنها :

يا أخي أين ربع ذاك اللقاء أين ما كان بيننا من صفاء كَشَفَتْ منك حاجتي هَنُوات عُطِّيت برهة بجسن اللقاء ثم يقول :

يا أبا القاسم الذي كنت أرجوه لدهري قطعت حبال الرجاء لك مكر يدب في القوم أخفى من دبيب الغذاء في الأعضاء والقصيدة طويلة.

#### السؤال : من القائل وما المناسبة :

إثنان ِ أهل الأرض : ذو عقل ِ به دين ، وآخرُ دَيِّـن لا عَقْلَ له الدم عبد السلام وجدة – المغرب

\*

### أبو العلاء المعرى

• الجواب: هذا البيت لأبي العلاء المعري من أبيات رأيتها في اللزوميات، فهو يقول :

إِن هَلَّلَتَ أَفُواهُكُم فَقُلُوبُكُم وَنَفُوسُكُم دُونَ الْحَقُوقِ مُمَلِّلُهُ أي إنكم أيها الناس تقولون ما ليس في قلوبكم وأنكم تنضمرون خلاف ما تنبدون وتنظهرون النفاق ، وعن الحق الكصون جبُناء ، ثم يقول :

آلَيتُ مَا توراتُكُم بِمُنيرةٍ إِن أَلْفِيَت فيها الكُمَيْتُ تُحَلَّلَهُ عَلَّلَهُ عَلَّلَهُ عَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَالنصارى ما اهتدت ويهودُ حارت والمجوسُ مُضَلَّلَهُ

إثنان ِ أهلُ الأرض: ذو عَقل ِ بلا دين ِ وآخرُ دَيَّـن ٌ لا عَقْلَ لَهُ وَالْمَرِي فِي قُولُه : هَـفَت الحنيفة ' ... لا يعترف كا يظهر إلا بأديان أربعة وهي الإسلام والمسيحية واليهودية والمجوسية ، ولم يذكر الصابئة ، وهم صابئة ' بأبل لا صابئة ' حَرَّان .

وقوله: اثنان أهل الأرض. يعني أن الناس طبقتان: طبقة رجال الدين ، وطبقة رجال المعقل الفلاسفة أو الدين ، وطبقة رجال المعقل الفلاسفة ولما الكلام أو المعتزلة. وابن رشد يقسم الناس ثلاث طبقات وهي: طبقة العوام ، وطبقة في علماء الدين وطبقة الفلاسفة . ويقول إن المجتمع قد يبجئت الخلافات والمنازعات الكثيرة لو أن كل طبقة من هذه الطبقات انحصرت في دائرتها ، ولم تحاول التجاوز إلى الدائرتين الأخريين . ويعني ، كا تبيتن في فلسفته فيا بعد ، أن العوام لا يهتمون بالحقيقة ، وأن الحقيقة قسان : دينية وعلمية فلسفية . فالدينية مبنية على الإيمان والعلمية مبنية على البرهان الحسي . والحقيقتان يجب أن يكلا منفصلتين ، وهذا أساس القول بالحقيقة الثنائية في والحقيقتان يجب أن يكلا منفصلتين ، وهذا أساس القول بالحقيقة الثنائية في جامعة باريس ، التي مهدت السبيل إلى النهضة العلمية ، مستقلة عن الدين . ولكن لم يكن في الإسلام خلاف بين العلم والدين ، وإنما كان الخلاف بين الدين والفلسفة .

ورأيت في معجم الأدباء أنَّ أحمد بنَ محمد المعروف بذي الفضائــل قرأً لأبي العلاء قوله :

إثنان أهلُ الأرض: ذو عقل بلا دين وآخرُ دَيدٌن لا عَقْلَ له فقال مُعِما ومخاطعًا:

الدين آخيذُه وتاركُه لم يَخْفَ رُشْدُهما وغَيْهُما ورَجُلانِ أهلُ الأرضُ قُلْتَ فَقُل يا شيخَ سَوْوِ أنت أيُّهما ؟

## • السؤال: من القائل وما المناسبة:

وليل كموج البحر أرْخَى سُدولَه عليَّ بأنواع الهمـــوم ليبتلي عبد الرحمن حمزة دمشق – الجمهورية العربية السورية

\*

### امرؤ القيس

• الجواب ؛ هذا البيت مشهور وهو لامرى القيس من معلقته المشهورة . ويُذكر هذا البيت في مناسبات عديدة في كتب الأدب ، ويأتون به في البديم شاهيداً على شدة الحال في قوله : كموج البحر . والمَرَبُ يكهَجون دائماً في أشعارهم بذكر الليل ، وهم يؤرخون بالليالي . فيقولون مثلا : كان ذلك لسبع بقين من شوال أو لثلاث خلون من الحرم ، وهكذا . وأكثروا من ذكر القمر في الليل . ولم يكثروا من ذكر الشمس في النهار ، ورعوا النجوم ليلا وعرَفوها وسَمَّوْها بأسمامًا . وذكروا ليل العاشق ولم يذكروا نهار ه ووصفوا الحيرن في الليل وقل أن وصفوه في النهار . فكأن العرب إذا قرأنا ووصفوا الحيرن في النهار . وامرؤ أقوالهم ، كانوا يعيشون في النهار . وامرؤ أقوالهم ، كانوا يعيشون في النهار . وامرؤ

القيس في هذا البيت يمثل عاشقاً أو حزيناً أو امراً اغلَب عليه الهم على أم يجد لنفسه مناماً. وفي كتب مجاميح الأدب أبواب خاصة تنفرد المكلام على الليل.

وكنتُ ذكرتُ أشعاراً كثيرة عن طول الليل وقيصَرِهِ في مناسباتسابقة. وأذكر الآن شيئًا مما لم أذكئره من قبل . فالمعَرَّي مثلاً يقول :

وَلَيْلَيْنَ حَالَ ِ بِالْكُواكِبِ جَوْزُهُ وَآخِرُ مِن حَلْيِ الْكُواكِبِ عَاطِلُ كَانَ دُجَاهِ الْهُجِرُ والفجرَ موعِدُ بُوصَلِ وضُوءَ الصبح حِبُّ مُماطِلُ كَانَ دُجَاهِ الْهُجِرُ والفجرَ موعِدُ وليس له إلا التبلُّجَ ساحِلُ وليولُ التبلُّجَ ساحِلُ وللواواء الدمشقى قوله :

أطال ليـــلُ الصدود حتى أيستُ مِن عُرَّةِ الصباح كأنه ، إذ دجــا ، غرابُ قد حَضَن الارضَ بالجنــاح

والدليل على أن الليلَ هو ليل ُ الحزون والمهموم قول ُ البهاء زهير :

إذا جَنّ ليلي هام قلبي بذكركم أنوح كا ناح الحيام المُطوّق وقولُ أبي تمام :

أعاذِلتي ما أحسن الليل مركبا وأحسن منه في المات راكِبُه وقولُ أبي يَعْلَمَ بن الهَـبّارية :

كم ليلة بيت مُطويًا على حُرَق أشكو إلى النجم حتى كاد يَشكوني

وقول الفرزدق :

يقولون طال الليلُ والليلُ لم يَطُل ولكنَّ مَن يَبْكي من الشوق يَسْهَر مِ وَهُولُ أَبِي دَهُنِـل الجمعي :

تطاول هذا الليلُ ما يَتَبَلَّجُ وأُعْيَت غواشي الهمَّ ما تتزحزح والمشهور في ذلك قولهم عن المهموم: بات بليلة نابغية ، إشارة إلى قول النابغة الذبياني:

فَبِيتُ كُأْ بِي ساوَرَتني صَيْلةٌ من الرُّقْشِ فِي أَنيابها السُّمُّ ناقع

ويحكى عن الأصمعي قولُ إنه دخل يرماً على الرشيد فقال له الرشيد: كيف بيت ؟ فقال: بليل النابغة. وتقول العرب: بات بليل القُنْفُذُ ، لأن القنفذَ لا ينام. وابنُ أنقدَ هو القُنفذ فيقولون: بات فلان بليلة أنقد، أي بات ساهراً. ويقول أبو الفضل الميكالي:

يا مَن يَبيت مُعِبَّه منه بليلةِ أَنْقَدِ إِن غِبتَ عني سُمتَني وَشُكَ الردى وكأَن قَدِ



#### السؤال : من القائل :

قليلُ المال تُصلِحُه فيَبْقَى

ولا يَبْقَى الكثيرُ على الفَسادِ فخر صالح سليان كفر رمان – طولكرم – الأردن

\*

#### المتلمس

• الجواب ، هذا البيت الشاعر المتاس واسمه جرير بن عبد المسيح ، وله حكاية "مشهورة" مع ابن اخته طرفة بن العبد مع عمرو بن هند حينا أرسل هذا إلى عامله صحيفة " يأمره بقتل المتاس وطرفة ولم يكونا يعلمان ما فيها ، فيضر ب فيها المشل بالشؤم فقيل : كمشل صحيفة المتاس ، وهو من شعراء الجاهلية المتقلمين ، وجعله ابن سلام في الطبقة السابعة ، وقر ن به سكامة بن جند ل وحمين بن الحهام والمسيس بن علس . والبيت المسئول عنه بأتي من جملة أبيات مشهورة رواها صاحب الأغاني على هذه الصورة :

وأُعْلَمُ عِلْمَ حَقِّ غيرَ ظنٌّ وتَقْوى اللهِ مِن خَيْرِ العَتَادِ

خَفِفُطُ المَالِ أَيْسَرُ مِن بُغاه وضَرْبِ فِي البلاد بغير زاد وأصلاحُ القليلِ يَزيدُ فيه ولا يَبْقَى الكثيرُ على الفساد

وجاء في شواهد المغني للسيوطي رواية <sup>د</sup> أخرى عن أبي عبيدة وهي :

قليلُ المال يُصلِحه فيبقى ولا يَبْقَى الكثيرُ مع الفساد وحِفظُ المال خيرٌ مِن فَناء وعَسْف في البلاد بغير زاد

ويروى البيت التالي للبيت المسئول عنه بروايتين أُخْرَيَين وهما :

لَحِفْظُ المال خيرٌ من بُغاه أو مِن فَناهُ ، وحَبسُ المال، وسير ي في البلاد

وهذه الأبيات من جملة أبيات من الغَزل وذ كر الصبا يقول فيها :

صبا مِن بعد سلوته فؤادي وسَمَّح للقرينة بانقياد كاني شارب يوم استَبدُّوا وَحث بهم لدى المَوْماةِ حادي عقارا عُتَّقَت في الدَّن حتى كان حبابَها حَدَقُ الجراد فإمّا وُحبُّها عَرَضا وإمّا المُستفاد بشاشة كُل عرق مُستفاد

ثم يقول الأبيات : وأعلمُ عِلمَ حقّ غيرَ ظَـنّ إلى آخره .

وللمتلسَّ على قلة شعره بالنسبة إلى غيره من أصحاب المعلقات مثلاً ، أبيات مشهورة منها قولُه :

فلا تَقْبَلَنْ ضَيمًا مُخافَةً مِيتَةٍ ومُوتَنْ بها 'حرًّا وجِلْدُكَ أَمْلَسُ فَمِن طَلَب الأوتارِ ما حَزَّ أَنْفَه

قصيرٌ وخاض الموتَ بالسيفِ بَيْهَسُ

وما النــاسُ إِلاَّ ما رَأُوْا وَتَحَدَّثُوا

وما العَجْزُ ۚ إِلَّا أَن يُضامُوا فَيَجْلِسُوا

وَمُنْهَا قُولُهُ :

فإن يُقْبِيلُوا بِالودِّ يُقْبِيلُ بِمِثْلِه وَإِلاَّ فَإِنَّا نَحْنَ آبِسَى وأَشْمَسُ وَمِنْ أَبِياتِهِ المشهورة أيضا قولُه :

لذي الحِلم قبلَ اليومِ ما تُقْرَع العَصا

ومسا عُلِّم الإنسانُ إلاَّ لِيَعْلَمَا

و كذلك :

فأطرق إطراق الشجاع ولو يركى

مَساعًا لنابيه الشجاعُ لَصَّمَّا

و كذلك :

وقد كان أخوالي كريما جِوارُ مُم

ولَكُنَّ أصلَ العودِ من حيث يُنْزَعُ

وأشهر أبياتِه قول :

إِنَّ الْهَوَانَ حِمَارُ القومِ يَعْرِفُهُ وَالْحُرُّ وُنْكِرُهُ وَالرَّسْلَةُ الْأُجْدُ

ولا يُقيم على خسف يُراد به إلا الأذلان عَيْرُ الحيّ والوَتِدُ هذا على الخسف مربوطُ بيرُمَّتِه وذا يُشَجُّ فما يَرْثي له أَحَـــدُ وله أربعة 'أبيات مي أحسن' ما جاء في الاستنجاد والكرم:

ومُسْتَنْبِيحِ تَسْتَكْشِط الريحُ ثُوبَه لِيَسْقُطَ عنه وهو بالثوب مُعْصِمُ عَوَى فِي سوادِ الليل بعد اعتسافِه لِيَنْبَحَ كلبُ أو لِيَفْزَعَ نُوَّمُ فَجاوِبه مُسْتَسْمِعُ الصوت للقرى له عند إتيان المُهيبِّينَ مَطْعَمُ يَكَادُ إذا ما أبصرَ الضيفَ مُقبلًا يُكلِّمُه مِن حُبِّه وهو أعجَمُ ونُسب هذا الشعرُ إلى ان هَرْمَة في سمط اللآلي على أمالي القالي .

واشتهر المتلمس بصحيفته فقيل فيها : أشأم من صحيفة المتلمس . وقسال الشعراء فيها أشعاراً كثيرة ذكرنا عدداً منها فيا سبق من « قول على قول» ولا حاجة ولى الإعادة . ورأيت في كتاب « معاهد التنصيص » قوله عن الأبيات المسئول عنها : هذه الأبيات من قصيدة له مطلعها :

صبا من بعد سَلْوَتِه فؤادي وأَسْمَح للقرينة بالقياد ووقد ضَمَّنه بعضُهم في الهجاء فقال:

يُحَصِّن زادَه عن كلَّ ضِرْس ويُغْمِلُ ضِرْسَه في كُلِّ زادِ ولا يَرْوي من الأَشعار شيئاً سوى بيت لِأَبْرَها آ الإيادي قليلُ المال تُصلِحه فَيَبْقَى ولا يَبقَى الكثيرُ مع الفسادِ

وأخذه ابن وكيم فقال :

مال يُخَلِّفُه الفتى الشامتين من العِدا خير له مِن قصدِه إخوانَه مُسْتَرْفِدا

وذكر صاحب معاهد التنصيص حكاية َ حاتِم ِ الطائي فقال : ويقال إن حاتم الطائي لله لله لله الله علي المتاس على الطائي لما الله لله الله الله الله الله الله على البخل والتباخل ألا كان يقول :

وما البذَّلَ يُفني المالَ قبل فَنايَه ولا البُخلُ في مال ِ الشحيح يَزيدُ فلا تلتمسْ فقراً بعَيْش ِ فإنه لكلٌ غدٍ رزِق يعود جديدُ ألم تَدْر ِ أنَّ المالَ غادٍ ورائح ُ وأنَّ الذي يُعطيكَ ليس يَبيدُ

وفي المَثَلَ : إِحْفَظُ مَا فِي الوعاء بِيشَدُّ الوكاء ' يُضُرَب فِي الحَثُّ على أَخَذَ الأمرِ بِالْحَرَّمُ وقيل : مَن أصلح مَالَتُه فقد صان الأكرمَيْن : الدين والعبرض . وقيل : التدبير 'يثمر التيسير ' ولا جود َ مع تبذير ولا بُخْل مع اقتصاد ' والاعتدال في الجود أجسن من الاعتداء على الموجود .



#### السؤال ، من القائل وما المناسبة :

سُلَّت وُسُلَّت ثم ُسلَّ سَليلُهِا فَاتَى سَليلُ سَليلِهَا مَسلولاً السَّلِيهِ الْسَلِيهِ الْسَلِيهِ الْسَلِية السيد شبروق الحسين فاس – المغرب

 $\star$ 

## مسلم بن الوليد

الجواب : هذا البيت للشاعر مُسلم بن الوليد المعروف بصريح الغواني
 من أبيات يصف فيها الخر حيث يقول :

سُلَّت فَسُلَّت ثم سُلَّ سليلُهِ فَاتى سَليلُ سَليلِها مَسلولا لَطَف اللِزاجُ لَمَا فَزَيَّن كَاسَها بقِلادة مُعِلْت لَمِ الكيلا فَتِلَت وعاجَلَها المديرُ ولم تَفِظ فإذا به قدد صَيَّرَتُه قليلا وعا يُذكر في هذه المناسبة أن سهل بن مروان قال يوما للثعالي : مِن الشعراء مَن سلسل ومنهم مَن شلشل ومنهم مَن قلقل ومنهم مَن بلبل. فقال

الثمالي : أخشى أن أكون رابع الشعراء ، وأراد قول الشاعر :

الشعراة فأعْلَمَنَ أربعه فشاعرُ يَجري ولا يُجرى معَه وشاعِرُ مِن حقّه أن تَسْمَعَه وشاعِرُ مِن حقّه أن تَسْمَعَه وشاعِرُ من حقه أن تَصْفَعَه !

وأراد سَهُلُ بنُ مروان بقوله : منهم من سلسل قول مُسلِم بن الوليد :

سُلَّت وُسُلَّت ثم سُلَّ سَليلُها فَاتَى سَليلُ سَليلِهِ مَسْلُولا وَاللَّهِ مَسْلُولا وَاللَّهِ مَا سُلُولا وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

وقد أروح إلى الحاناتِ يَتْبَعُني شاوٍ مِشَلُّ شَلُولُ شَلْشَلُ شَولِأُ وأراد بقوله : مِنهم مَن قلقل قولَ المتنبي :

فَقَلْقَلْتُ بِالْهَمِّ الذي قَلْقل الحَشا قَلاقِلَ عِيسٍ كُلُّهُنَ قَلاقِلُ فَقَلْقَلُ عَيسٍ كُلُّهُنَ قَلاقِلُ قال الثعالي : ثم إنى قلت بعد ذلك :

وإذا البلابل أفصحت بلغاتها فأنف البلابيل بأحتساء بلابل فهو الشاعر الذي بلبل.

والذين من هذا القبيل من الشعراء عديدون ، فالذي كفكف مثلا الحريري في كافاته المشهورة السبع وهي :

جاء الشتاء وعندي من حوائجه مبع إذا القَطْر عنحاجاتنا حَبَسا كِنْ وكيسُ وكانون وكاسُ طِلا بعد الكَباب وكَفُ ناعم وكِسا ومنهم من شَنْشَن كقول ابن ِ التَّعاويذي :

إذا أجتمَعت في مجلس الشَّرب سبعة ا

فبادر فما التاخيرُ عنـه صوابُ

شِوالا وَشَمَامُ وَشَهْدُ وشادن

وشمع وشادٍ مُطرِب وشرابُ

ومنهم من طأطأ كقول ابن قَسَرَ ل :

عَجَّـــلُ إِليَّ فعندي سبعة ۚ كَمَلت

وليس فيهــــا من اللذات إعوازُ

طار وطَبْلُ وطنبور وطاس طلا

وطفلة وطباهيج وَطَنَّـــازُ

ومنهم من مأماً كقول ابن قَــَزَ ل أيضاً :

جـاء الخريفُ وعندي من حوائجه

سَبْعُ بهن قِوامُ السمع والبصر

. مَوْزُدُ وَمُزَدُّ ومحبوبُ ومائــــدة

ومسمع ومدام طيب ومري

ورأيت في الوافي بالوفيات أمثالَ ذلك ، ومنها في العَينات :

رَ مَــتْني يدُ الأَيام عن قوس ِ خَـطْبها

بسبع وهل ناج من السُّبع ِ ساليمُ

غلاله وغازان وغزو وعُربة وغم وغدر ثم عُبن مــــلازم

ومنها في الحاءات :

إذا تَيَسَّر لِي فِي مصر َ و أجتمعت سَبعُ فإني فِي اللذات سلطان خُودُ و خَرْ وخاتون وخادِمُها و خُلسهُ وخلاعات و خلان و منها في القافات و الميات و الدالات إلى آخره.

وقرأت في « حلبة الكميت » في هذا الباب أشعاراً منها قول صلاح الدين الصفدي ، في ثمانية أشياء :

ثمانية إن يسمح الدهر لي بها فيما لي عليها بعد ذلك مطلوب منام ومشروب ومرج وماكل وملهى ومشموم ومال ومحبوب وقرأت في أحد المراجع أن أبا نواس ومسلم بن الوليد اجتمعا في مجلس لها وتلاحيا ، وقال مسلم لأبي نواس : والله إنك ما تحسن الأوصاف ! فقال أبو نواس : والله ما أحسن أن أقول :

سُلَّت فَسُلَّت ثم سُـلَ سليلُها فأتى سليـل سليلها مسلولا والله لو رجمت الناس في الطريق لكان أحسن من هذا .

#### السؤال ، من القائل وما المناسبة :

إن التي زعمت فؤادك مَلَّها خُلِقت هواك كَا خُلِقت هوى لها علي الشوملي علي الشوملي عان – الأردن

×

# عروة بن أُذَينة

الجواب ، هذا البيت لعروة بن أذ يُننة . وروسَى عُروة 'بن عبد الله أن عروة 'بن عبد الله أن عروة 'بن أذيننة كان نازلا في دار عروة 'بن عبد الله بالعقيق فسمسع يوماً وهو ينشد لنفسه هذه الأبيات :

إن التي زعمت فؤادك مَلَّها 'خلِقت هواك كَا ُخلِقْت هوى لَمَا فيكَ التي زعمت بها وكلاكما أبدى لصاحبه الصبابة كُلَّها بيضا؛ باكرها النعيمُ فصاغها بلباقــة فأدقتها فأجلَّها وإذا وجَدتُ لها وساوسَ سَلوة تَشْفَع الضميرُ إلى الفؤاد فَسَلَّها لمَّا عَرَضْتُ مُسَلَّمًا لي حاجة أخشى صعوبتَها وأرجو حلَّها منعَت تحيتَها فقلت ألصاحبي ما كان أكثرَها لنا وأقلَّها فدَنا وقال لعلَّها معذورة من بعض رِقْبَتِها فقلت أن لعلَّها

وروى عروة بن عبدالله أيضاً قال : فأقاني أبو السائب المخزومي فقلت له بعد الترحيب : لك حاجة ؟ قال : نعم ، أبيات لمروة بلغني أنك تحفظها . فأنشدته الأبيات، فلما بلغت قول : فدنا وقال لعلها معذورة إلى آخر البيت، قام وطرب وقال : هذا والله صادق العهد ، وإني لأرجو أن يغفر الله له لحسن المظن بها وطلب المُذر لها.قال عروة : ثم عرضت عليه الطعام فقال: لا والله ما كنت لأخلط بهذه الأبيات شيئا ، وخرج .

وفي حكاية أخرى مماثلة عن أبي السائب الخزومي هذا ، وكان محبأ الشعر وروايته ويتذوقه ، وفي حكاية مروية عن مُصْمَب بن عبد الله قال : أناني أبو السائب الخزومي ليلة "بعدما رقد السامر ، فأشرفت عليه فقال : سَهر ت وذكرت أخالي أستمتع به فلم أجد سواك ، فاو مَضينا إلى العقيق فتناشدنا الأشعار وتحدثنا . فعضينا ، وأنشدته في بعض ذلك بيتين للعرجي من جملة أبات له وهما :

باتا بأنْ عَمر ليلة حتى بدا صبح تلوَّح كالأَغر الأَشقر فتلازما عند الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المُعسِر

فقال: أعد علي . فأعدت. فقال: أحسن والله ! امرأتُ طالق إن نَطق بحرف غيره حتى يَرْجع إلى بيته ، حتى لا يَخلِط بهذا الشعر كلاما آخر يُفسِده في ذهنه. وقال مصعب بن عبد الله في حكايته: ثم لـقيتنا عبد الله بن حسن بن حسن ، فلمّا صِرنا إليه ووقف بنا وهو منصرف من ماله يريد المدينة ،

فسلتم ثم قال : كيف أنت يا أبا السائب ؟ فقال له :

فتلازما عنب الفراق صبابة أخند الغريم بفضل ثوب المعسر

فالتفت عبد الله بن حسن إلي وقال: متى أنكرت صاحبَك؟ (أي متى رأيت منه هذا الجنون) فقلت: منذ الليلة. فقال: إنا لله ، وأي كهل أصببت به قريش! ثم مضينا ، فلقينا محمد أبن عمران التسيّمي قاضي المدينة ، يريد مالاً له ، وكان على بغلة ومعه غلام ، ومع الغلام يخلاة فيها قيد البغلة ، فسلم علينا ثم قال: كيف أنت يا أبا السائب ؟ فرد عليه وقال:

فتلازما عنـــد الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر

فاستغرب القاضي من هذا الساوك وسألني: متى أنكرت صاحبك؟ فقلت : آنفاً. ثم أراد القاضي المضي فقلت له : أفتد عه هكذا ؟ والله ما آمن أن يتهو رفي بعض آبار المقيق. فقال القاضي : صدقت يا غلام ويد البغلة ! فأخذ القيد ووضعه في رجل أبي السائب المخزومي و أبو السائب يُنشِد البيت ولا يقول شيئاً سواه و إنما كان يشير بيده إلى القاضي علته يفهم عنه قصته . ثم نزل الشيخ عن البغلة وقال لغلامه : يا غلام أو صله على بغلتي وألحقه بأهله . فلما مضى أبو السائب على البغلة وهو صامت لا يقول شيئا ، ذكر مصعب له السر في صمته وأنه لما استحسن البيت وطرب له لم يرد أن يخليط به شيئا .

ويحكى عن عمر بن أبي ربيعة أن نسوة كن عند سكينة بنت الحسين رضي الله عنها في المدينة فذكرن 'عمر وشعره وظرفه وتشوقن إليه . فقالت سكينة : أنا آتي لكن به فبعثت إليه رسولاً فجاء من مكة في الموعد المضروب واجتمعت النسوة فحدثهن حتى قرب الفجر ثم قال : إني والله مشتاق إلى زيارة قبر النبي عليه والصلاة في مسجده ولكني لا أخلط بزيارتكن شيئاً . ثم انصرف عائداً إلى مكة .

## السؤال ، من القائل وفي أي مناسبة :

إِذَا مُتُ لَم أَحفِل أَبَالشَام خُفْرةٌ حَوَّتْنِيَ أَم رِيمٌ بِرَيَانَ مُنهَالُ عَلَ أَنَ قَلْبِي آنِسُ أَن يُقَالَ لَي إِلَى آلِ هذا القبر يَدْفِنُكَ الآلُ عَل أَنَّ قلبِي آنِسُ أَن يُقَالَ لَي إِلَى آلِ هذا القبر يَدْفِنُكَ الآلُ حسين بن عبد الرحمن بدوي القنفذة – المملكة العربية السعودية

¥

## أبو العلاء المعري

الجواب : هذان البيتان لأبي العلاء المعري في رثاء أمه من أبيات يقول في أولها ;

خُلُو فَوَادِي بِالمُودَةِ إِخْلَالَ وَإِبَلَاءُ جِسْمِي فِي طِلْابِكَ إِبْلَالُ وَلِي حَاجَةٌ عَنْد المُنيةِ فَتَكُهَا بِرُوحِيَ وَالْأَهُوالُهُ مُنْدُكُنَّ أَهُوالُ إِلَا مُتَ لَمْ أَحْفِلُ أَبَالِشَامِ خُفْرَةٌ خَوَتْنِيَ أَمْ رَيمٌ بِرَيْسُمَانَ مُنهَالُ عِلْ أَنْ قَلِي آنِ شَالُ اللَّهِ إِلَى آلِ هذا القبر يَدْفِئُكَ الآلُ عَلَى أَنْ قَلِي آنِسُ أَنْ يَقَالَ لَي إِلَى آلِ هذا القبر يَدْفِئُكَ الآلُ

۱۲ – قول على قول (۱۰)

ومعنى البيت الأول المسئول عنه أنه إذا مات فإنه لا يُبالي أكان قَـَبرُه في حفرة في الشام أو كان في جبل رَيْبان . ومعنى البيت الثاني أنه يطيب له أن يُقال له إن قبر مسكون بقرب قبر أمه ؛ وآل ُ القبر أصحابُه ، وصاحبة ُ القبر هنا هي أمُّه .

ويقول في آخر الأبيات :

وبين الرَّدَى والنوم قُرْبي و نِسبةٌ وَشَيَّانَ بُرْمُ للنفوسِ وإعْلالُ إِذَا نِمْتُ لاقيتُ الأَحِبَّةَ بَعْدَما طَوَّتُهُم شهورٌ في التراب وأحوالُ

والمعنى فيها أن الموت والنوم سيّان ، من حيث أن كُلا منها يكشيف الأمور المُنفيسيّة ، كالنوم فإنه يكشفها بالأحلام ، وكالموت فإنه يكشفها حينا تنطلق الروح من إسارها في الجسد وتنصل بعالم الأرواح ، وتنقطع عن عالم الحسوسات ، فيتهيأ لها مطالعة ، عالم الملكوت . ويقول إنه مع وجود هذه المناسبة بين النوم والموت ، فإنه شتسّان ما بين البُرء والعيلة . ويقول في النوم:

إِذَا نِمْتُ لَاقِيتُ الْأَحِبَّةَ بعدما طَوَيُّهُم شهورٌ في التراب وأحوالُ

ويعني بذلك أنه يرى في نومه أصحابًه الذين ماتوا قبله . ولعلّـه يعني بالنوم النوم العادي وهو الموتُ الأصغر أو يعني الموتَ لأنه نوم. وفي اللزوميات أقوال عديدة من هذا النوع قد نذكرها في مناسبتها .



## السؤال ؛ يقول الشاعر :

فالعُمْيُ لو كان في أجفانِهم نَظَروا

والخُرْسُ لو كان في أفواههم نَطَقوا

فما معنى هذا البيت ؟ وعلى من يعود الضمير في كان ؟ ومن القائل ؟

عمر مرعي شابيش زليطن – الجماهيرية العربية الليبية



# عنترة العبسي

الجواب ، رواية هذا البيت هي كا يلي :

فالعُمي لو كان في أجفـانهم نظروا

والخُرسُ لو كان في أفواههم خَـطَبوا

والبيت ُ للشاعر الجاهلي عنترة َ العبسي قاله من قصيدة يتوعَّد بها النعمان ملك َ العرب ويفتخر بقومه ، ومُطلع ُ القصيدة مشهور وهو :

لا يَحْمِلُ الحِقدَ مَن تعلو به الرتبُ

ولا يَسْالُ العُلاَ مَن طبعه الغَضَّبُ

وفي القصيدة أبيات مشهورة ذهب بعضها مذهب الأمثال ، منها :

لَئِن يَعيبوا سَوادي فهو لِي نَسَبُ يُومَ النزالِ إِذَا مَا فَاتَنِي النَّسَبُ إِنْ كُنتَ تَعْلَمُ يَا نُعَهَانُ أَنَّ يَدي قصيرة عنك فَالْاَيامُ تَنْقَلِبُ إِنَّ الْاَفَاعِي وَإِن لَانتَ مَلامِسُهَا عند التقلُّبِ فِي أَنيابِها العَطبُ لِي النفوسُ وللطيرِ اللحومُ وللوَحشِ العِظامُ وللخَيَّالَةِ السَّلَبُ ويقول في آخر القصيدة:

والنَّقْعُ يومَ طِرادِ الخيلِ يَشْهَدُ لِي وَالطَّمْنُ وَالأَقَلَامُ وَالكُتُبُ

فكأن المتنبي كان يُكرّر رُ هذا المعنى بقوله :

والحيلُ والليلُ والبيداءُ تَشْهَدُ لي

والسيفُ والرُّمْحُ والقِرطاسُ والقَلَمُ

ووجدت في كتاب ثمرات الأوراق لابن حبجّة الحموي حكاية عن بيتين من أبيات هذه القصيدة..قال إن أحد أمراء الألايات كتب إلى عوض بك الأسعد يُهَدّده ضمناً وأرسل إليه يقول له : أنظرُ خطي ما أحسنه ، وكتب إليه بيت عنترة :

ليَ النفوسُ وللطيرِ اللحومُ وللوحشِ العظامُ وللخيَّالةِ السَّلَبُ

فأجابه ببيت آخرَ من القصيدة ِ نفسها وقال له: أَنِظَـنُر خَطُّ مَن أَحسن ! وكتب :

إِن كُنتَ تعلم يا نُعمانُ أنَّ يدي قصيرة عنكَ فالأيامُ تَنْقَلِبُ !

أما معنى البيت المسئول عنه فهو أن العُمْنيَ لو كان في أجفانهم عيون للسَطروا وأبصروا بها وأن الخُرُسُ لو كان في أفواههم ألسنة لـتَنَطـقوا بها وخطـبوا .

ومن ذلك أيضاً قول المتنبي :

أنا الذي نظر الاعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صَمَم ولمنترة أشعار أخرى عن الأشياء التي تشهد له ، منها مثلا :

والخيل تعلم والفوارس أنني فرقت جمعهم بطعنــة فيصل وقوله:

وقد عَلِمت بنو عَبْسِ باني أَهَشَّ إذا دُعِيت إلى الطُّعان وقوله:

وتشهد لي الخيلُ يوم الطعان بأَنّي أُفَرِّقها ألفَ سُربِــه وقوله:

والخيل تشهد لي أني أكَفُكِفها والطعنُ مثل شِرار النار يلتهب وقوله:

ستذكرني المعامع كلَّ وقت على طول الحياة إلى المات وقوله:

وكم داع دعا في الحرب باسمي وناداني فخضت حَشَى المنادي وقوله:

سَلِ المَشْرَفِيَّ الْمُنْدُوانِيَّ فِي يدي يُخِيِّرُكُ عَنِي أَنْنِي أَنَا عَنْتُر

## • السؤال ، من القائل :

حَـيّاك مَن لم تكن ترجو تحيتَه لولا الدراهمُ ما حَيّاك إنْسانُ علي احمد قاسم علي احمد قاسم سوت شيدز – بريطانيا

¥

# تحمارة اليمني

• الجواب ؛ هذا البيت للشاعر عمارة التميمي أو عمارة اليمني ، ذكره الراغب الأصبهاني في كتابه « محاضرات الأدباء » في معرض الكلام عن مدح الغنى وذم الفقر . وذكر معه أبياتاً لغيره من الشعراء . من ذلك مثلاً قول أحمد بن طاهر :

ولا يُساوي دِرهما واحـــدا مَن ليس في مَنْزلِه دِرْهَمُ ومن ذلك أيضاً :

الفقرُ أيزُ ري بأقوام ذوي حسَب وقد يُسَوِّد غيرَ السيد المالُ

ومثه :

إن الدراهمَ في المواطنِ كلِّها تَكْسو الرجالَ مَهابةً وَجَلالا فَهي اللسانُ لمن أراد فصاحـةً وهي السلاحُ لمن أراد قِتـــالا ويقول أحمد بن فارس اللغوى:

قد قـــال فيا مضى حكيم مـــا المرة إلا بأصغريهِ فقلتُ قـــولَ امرى ولبيب مـــا المرة إلاّ بدرهميه مَن لم يكن معه درهمــاه لم تلتفت عِرسُه إليــهِ وكان مِن ذُلَّه حقــيراً يَبـــول سِنُوْرُه عليــهِ

وسُنُيل ابنُ زياد: لِمَ تُنْحِبُ الدراهمَ وهي تُنْدنيكَ من الدنيا؟ فقال: هي وإن أدنتني منها فقد أغنتني عنها. وفي الحديث الشريف: نِعْمَ العونُ على تقوى الله المال. وقال عمرو بن العاص مرة لمعاوية: ما أشد حُبُنَكَ للمال! فقال: ولِمَ لا أُحِبُه وأنا أَتَعبَد به مِثْلَكُ وأبتاع به مُروءتَكُ ودينَكُ!

وأكثر شعراء المرب وحكماؤهم من الكلام في هذا الموضوع ، وكنت ذكرت في حلقة سابقة سيئاً أكثر ، فلا حاجة الى الإعادة .

#### • السؤال: من القائل وما المناسبة:

ناري ونار ُ الجارِ واحدة وإليه قبلي تُنْزَلَ القِدْرُ الجارِ واحدة معد مان جاسم محد بغداد - العراق

 $\star$ 

## مسكين الدارمي

الجواب: هذا البيت لمسكين الدارمي ، واسمه ربيعة ' بن عامر ، من
 أبيات رأيتها في معجم الأدباء لياقوت ، وهي :

ناري ونارُ الجار واحِدةُ وإليه قبلي تَنْزِلُ القِدْرُ ما صَرَّ جاراً لي أجاورُه أن لا يكونَ لبيته سِترُ أغضي إذا ما جارتي بَرَزَت حتى يُواريَ جارتي الخِدْرُ ويَصَمُّ عَسَا كان بينها سَمعي وما بي غيرَه وَقُررُ وكان العرب يَحمدون من الرجل أن يكون غاضًا لِبَصَرِهِ عن جارته ،

وأن يكون حسن المعاشرة لجاره. من ذلك مثلاً قول المقنع الكيندي : أرى دار جاري إن تغيّب حقبة عليّ حراماً بعده إن دخلتُها قليل سؤالي جارتي عن شؤونها إذا غاب ربّ البيت عنها هجرتُها اليس قبيحا أن يُخلّب أنني إذا كان عنها شاحط الدار زُرتُها ولبشار بن برد قول في ذلك ، فهو يقول :

« إذا كان بعضُ الناس ينتهزون فرصة عياب الجار فيكثرون من زيارة زوجته فأنا لستُ من هؤلاء ، فلا أزورُها في غيبته ، ولا أنالها بكلمة سوء ، ولا أكثر الحديث عنها لاستطلاع أسرارها ، ولا أُطيل التأمُّلَ إلى ثيابها لأعلم من أي نوع تكون » . يقول بشار هذا وهو أعمى . وله في هذا المعنى قوله :

وإني لَعَفُّ عن زيارةِ جارتي وإني لَمَشُنُوءُ إليَّ اغتيابُها إذا غاب عنها بَعْلُها لم أكُن لها زأوراً ولم تَأْنَس إليَّ كِلابُها ولم أكُن طلاً بأحاديثَ سِرِّها ولا عالماً مِن أي حَوْكِ ثيابُها ومن الجاهليين حَجْرُ بن حَبَّة العبسى ، يقول من أبيات :

لا أُحرِمُ الجارةَ الدنيا إذا اقتربت ولا أقوم بها في الحَيِّ أخزيها ولا أُخرِمُ الجارةَ الدنيا إلاَّ عَلانِيكَ ولا أُخَبِّرُهُ اللهِ أَناديها ولا أُخَبِّرُهُ اللهِ اللهِ أَناديها ويقول أبو دو ُاد الإيادي :

تَرَى جارَنا آمِنا وسُطَنا يروح بعهد وثيق السَّبَ

إذا ما عَقَدنا له ذِمَّةً شَدَدْنا العِناحَ لِعَقْدِ الكَرَبُ وضرَبُوا المثل ، كَا فِي مجمع الأمثال للميداني ، في حسن ِ الجوار بجوار أبي دُواد ، كقول قيس بن زهير :

أَطَوُّف مِا أَطَوُّف ثم آوي إلى جار كجار أبي دواد

وكان العرب يُجيرون الطيرَ.فقد ذكروا أن حبيبَ بنَ المهلب قتل حمامة كانت في جوار زياد الأعجم ، فشكاه إلى المهلب بن أبي صفرة وطلب دية حارته ، فأعطاً حبيبُ ألف دينار ، فقال زياد شعراً في ذلك منه قول :

فقال: زيادُ لا يُرَوَّعُ جارُه وجارةُ جاري مثلُ جاري وأقرَبُ

وذكروا عن رجل اسمُه ثور بن شَحَمْه العنبري أنه كان يُسَمِّى « مجيرَ الطير » لأنه كان يحمي الطيرَ ما دامت في أرضه فلا يُصاد منها شيء .

وعن النبي عَلِيْ أنه قال : ﴿ مَن كَانَ يَوْمَنَ بَاللَّهُ وَالْيُومَ الآخَرَ فَلَا يُؤْذِيَنَ عَالَمُ وَ وَلَكُ أَنَهُ نَزَلَ عَلَيْهِ جَرَادُ بَارُهُ ﴾ . وكان أبو حنبل يقال له ﴿ نجير الجراد ﴾ وذلك أنه نزل عليه جراد بفينائه ﴾ فعدا الحي إليه فقال لهم : إلى أين ؟ فقالوا : أردنا جيرانك الجراد وقد نزل بفنائك . فقال : أما إذ سميتموه جاري فلا تصلون إليه أبداً .

ويقول شبيب بن البرصاء:

وجاراتنا ما دُمْنَ فينا عزيزة كأَرْوَى ثبير لا يَحِل اصطيادُها يكون علينا نقصها وضمانها وللجار إن كانت تريد ازديادُها

## السؤال ، من القائل وما المناسبة :

ولقد أبيتُ على الطَّوَى وأظـَلُهُ حتى أنالَ به كريمَ المُأْكَلِ مزاتي عيسى حسي مجبع - جلفا - الجزائر

عنترة العبسى

الجواب ، هذا البيت امنترة العبسي من شعراء الجاهلية ومن أصحاب المعلقات . والبيت من قصيدة مطلعها :

طال النُّوالِ على رسوم المنزل ِ بين اللَّكيكِ وبين ذات ِ الحَرْمَلِ

والسبب في قول هذه القصيدة على رواية أبي عمرو الشيباني أن بني عبس قوم عنترة غَرَو ابني تميم وعليهم قيس بن زهير ، فانهزمت بنو عبس ، ولحقت بهم بنو تميم ، فوقف لهم عنترة ، وحامى عن الناس ، فساء ذلك قيس بن زهير وقال : ما حَمَى الناس إلا ابن السوداء . فعلم عنترة بقوله هذا فقال قصيدته وعرض بقيس بن زهير فيها وقال :

بَكَرَت تُخَوِّنني الحتــوف كانني

أصبحت عن غرَض ِ الحُتوف ِ بِمَعْزِل ِ

فأَجَبتُها إن المنية مَنْهَلُ

لا بُدَّ أن أَسْقَى بكاسِ المَنْهَلِ

فَاقَنْنَيْ حَيَاءَكِ لَا أَبَالَكِ وَاعْلَمِي أَمْرُوْ سَأَمُوتُ إِن لَمْ أَقْتَلَ ِ أَنَى ٱمْرُوْ سَأَمُوتُ إِن لَمْ أَقْتَلَ

وتقع القصيدة ' في أكثر من خمسين بيتا ، وهي من جَيَّد الشعر ، وفيها أبيات جرت مُجُرى المثل ، منها قوله :

ولقد أبيِتُ على الطُّوى وأَظَـلُهُ حتى أنالَ بـــ كريمَ المأْكَلِ

وقبل إن النبي عَلِيْلِ سَمِع هذا البيت فأعجب به وقال: « ما و ُصِفَ لي أعرابيُّ قَـَط فأحببت ُ أن أراه إلا عنترة » .

ولم يَشتهر أحد من أهل الجاهلية أو من كثير من عصر الإسلام بين العامة والخاصة اشتهار عنقرة ، وذلك بسبب قصته المشهورة . وقد و ضعت هذه القصة معد صدر الإسلام ، ولم يعرف واضعها ، غير أنهم ينسبونها إلى الأصمعي في أوائل القرن الثالث للهجرة لأنه ورد اسمه فيها رواية عنه . وأكثر ما ورد فيها إنما هو من قبيل الروايات الخيالية ، والسُتبس الصحيح منها بالموضوع . والقصة منه تؤليف دُفعة واحدة على ما يكلم ، وإنما و ضعت شيئاً فشيئاً حتى بلغت ما هي عليه الآن ، ومشكلها في ذلك مثل قصص ألف ليلة وليلة وقيص ما جرى للبرامكة وغيرها . وجمعت قصة عنقرة في مصر في القرن الرابع الهجري في زمن العزيز بالله الخليفة الفاطمي . وقير رووا في سبب جمها الرابع الهجري في زمن العزيز بالله الخليفة الفاطمي . وقير رووا في سبب جمها

أن رجلاً يقال له الشيخ يوسف بن اسماعيل كان له اتصال بباب العزيز بالله ، فاتفقى أن حدثت ريبة "في دار العزيز ولسّهج الناس بها ، فساء العزيز ذلك ، فأشار على الشيخ يوسف هذا أن يضع للناس ما ينهيهم عن الريبة . وكان هذا الشيخ كثير الرواية لأخبار العرب ، كثير النوادر ، وكان يروي عن أبي عبيدة ونسجد بن هشام وجهينة الأخبار والأصمعي وغيرهم فجمع شتات هذه القصة وزاد فيها من أخبار العرب ووقائعهم وأسند روايتها إلى الأصمعي ، ثم كتبها في نسخ عديدة ، وورزعها على الناس ، فأعجبوا بها وشنغلوا بها عن غيرها . وقسمها إلى اثنين وسبعين كتابا ، وكان يقطع الكلام فيها عند موقف حساس يتشوق القارىء أو السامع إلى معرفة ما جرى بعد ذلك الموقف ، بما كان يحدو بالناس إلى البحث عن الكتاب وما بعده حتى إلى آخر كتاب . وإن كانت يحدو بالناس إلى البحث عن الكتاب وما بعده حتى إلى آخر كتاب . وإن كانت الروايات مرجعها الأصمعي في أكثر روايات الأصمعي ! ومن قرأ كتاب و إعلام الناس بما جرى للبرامكة من بني العباس ، أدرك قدرة الأصمعي على خلق الروايات وتوفي عنترة سنة ٢٠٠ ميلادية وبعضهم يقول سنة ٢٥ وقالوا إنه فوفي سنة ٢٢ قبل الهجرة . وكان عنترة في الجاهلية يعد بألف فارس ، ميثل قيس بن زهير والربيع بن زياد وعروة بن الورد .

ومن أمثال قصة عنتر قيصص أخرى مثـــل تغريبة بني هلال ، والظاهر بيبرس ، والأميرة ذات الهمة ، وقد اختلطت فيها الحقيقة بالخيال ولا يُدرَى فيها الصحيح من غير الصحيح . وهي من النوع المعروف في اللغة الانكليزية باسم Legend ، وذلك لأن له أصلا تاريخيا أما النوع الآخر من القصص فهو المعروف بالانكليزية باسم Myth فإنه ليس له أصل تاريخي. والنوع الثالث المعروف باسم Fiction فهو الروايات أو القصص عن المعيشة العادية وأحوالها بين الناس ، والقصة في هذا النوع تكون مختلفة ولكن الظروف والأشخاص والصور حقيقية من النوع الموجود فعلا في الواقع . أما الحكاية فهي Tale والخرافة Fable إلى غير ذلك .

#### السؤال ، من القائل وما المناسبة :

إذا كنت في كُلَّ الأمور مُعاتباً صديقَك لم تَلق الذي لا تُعاتبه عبد الهادي مصطفى داود عبد الهادي مصطفى داود عبان – الأردن

\*

بشار بن برد

• الجواب ؛ هذا البيت مشهور وهو لبشار بن برد من قصيدة مطلعها :

جَفًا وِدَّه فَأَزْوَرَا أَو مَلَّ صَاحِبُه وَأَزْرَى بِهِ أَلًّا يَزِالَ يُعَاتِبُه

وهي في مدح يزيد بن عمر بن هُبيرة عامل ِ الخليفة الأموي مَروانَ بن ِ محمد على المراق. و كنت تكلمت في مناسبة سابقة عن سبب قول بشار هذه القصيدة. وفيها أربعة ' أبيات مشهورة هي :

إذا كنتَ في كلُّ الأمور معاتبًا

صديقَك ، لم تلق الذي لا تُعاتِبُه

فَعِش واحداً أو صِل أخماكَ فإنه

مُقــــارفُ ذنب مرةً وُمجانِبه

إذا أنت لم تَشْرَب مراراً على القَذَى

ظمئتَ ، وأيُّ الناس تصفو مشاربه

وَ مَن ذَا الذي تُرْضَى سَجَايَاهُ كُلُمُهُمْ

كفي المرة نُبلاً أن تُعَدُّ معائِبُه

والبيت المسئول عنه يتضمن معنى طالما عبّر عنه الشعراء . فالطغرائي مثلاً يقول :

أخاك أخاك فهو أجلُّ ذُخر إذا نابَتْكَ نائبة الزمان و وإن بانت إساءتُه فَهَبْها لِلا فيه من الشَّيم الحسان تُريد مُهَذَّباً لا عَيبَ فيه وهل عود يفوح بلا دخان

وفي النوادر للقالي عن هشام بن عبد الملك ، ويُنسَب إلى كَـُنـَـيَّر بن عبد الرحمن الخـُـزاعي :

ومن لا يُغَمِّض عينَه عن صديقِـه

وعن بعض ِ ما فيه يَمُت وهو عاتِبُ

ومن يَتَتَبَّع جاهـــدا كُلُّ عَثرة بِ وَمِن يَتَتَبَّع جاهـــدا كُلُّ عَثرة بِ وَلا يَسْلَمُ له الدهر صاحب ُ

وفي ذيل سمط اللآلي عن أبي رُ شُمِّيد الطائي ، والبقية من المستطوف:

وَشَرُّقني على ظمأ بريقـــي مخافة أن أعيش بلا صديق

وكنتُ إذا الصديقُ أراد عَيظي وأغيض للصديق عن المساوي والمشهور قولُ النابغة الذبياني :

ولستَ بِمُسْتَبْقِ أَخَا لا تَلُمُهُ على شَعَثِ أَيُّ الرجال الْمَهَدُّب

وفي الحماسة البصرية في هذا المعنى قول المفيرة بن حبناء :

وُخَذَ مِن أَخِيكُ العَفُو ۚ وَأَغْفُر ذَنُوبَهُ ولا تَكُ في كُلُّ الامورِ تُعايِبُه

فإنَّكَ لن تلقى الخاك مُهَذَّبا َ وأيُّ امريء ينجو من العيبِ صاحِبه

وكنـًا ذكرنا عن ذلك أشعاراً أخرى في مناسبة ِ سابقة .



## • السؤال : من القائل وما المناسبة :

فإن تَكُ ليلى بالفراش مريضة فإني في بحر الحُتوف غريـقُ أهِيم بطول للفلاة وعرضِها وما لي إلى ليلى الغداة طريقُ البلات توفيق البلات توفيق طانطيان – طرفاية – المغرب

 $\star$ 

## مجنون ليلي

الجواب : هذان البيتان لمجنون ليلى رأيتها في ديوان له جمعه الأديب أبو بكر الوالبي وهو مطبوع في مصر سنة ١٣٠٦ هجرية أو ١٨٨٨ ميلادية .
 والحكاية ' في هذا الديوان أن أهل المجنون بَئِسوا من عودته إليهم وتركوه ،
 فر" به رجل فقال له :

أَلاَ إِنَّ لِيلَى بِالعراق مريضةٌ وأنت خليُّ البال تلهو وترقُدُ فلو كنتَ يا مجنونُ مُضنَّى من الهوى لَبِتَّ كما بات السليمُ المُسَهَّدُ - ١٩٣ - قرل عل قول (١٠) فخر" الجنون مُغشياً عليه لمنا سَمِع ذلك . فلما أفاق أنشأ يقول :

فما لَكَ لا تَضْنَى وأنتَ صديقُ على كُلِّ مَرْضَى بالعراق شَفيقُ فإنيَ في بحرِ الحُتوفِ غريقُ وما لي إلى ليلي الغداة طريقُ وفيه لهيب ساطع وبروق لما زَفرةٌ قتَّالةٌ وشَهيقُ ويكسف ُضوء البرق وهو يَروقُ ومنظرُها بادي الجمال ِ أنيقُ كَأْنِيَ عَانِ فِي القيود وثيـــقُ وللقلب منى أنـــةٌ وُخفوقُ فلم يَبْقَ إِلاًّ أَعْظُمُ وعروقُ علىٌّ فَفَقْدُ الروح ليس يُعيقُ قتيلُ لِحاظ ِ مات وهو عَشيقُ بلیلی ففی قلبی َجویّ وَحَریقُ ْ

يقولون ليلي بالعراق مريضة سَقَى اللهُ مرضَى بالعراق فإنني فإن تَكُ ليلي بالعراق مريضةً أهيم بأقطار البلاد وعرضها كأن فؤادي فيه مَرُو لِقادِح إذا ذَكَرَتُها النفسُ ماتت صبابةً سَقَتْنيَ شمسٌ يُخجِل البدرَ نورُها غُرابيَّةُ الفَرعَين ، بدريةُ السنا وقد صِرتُ مجنوناً من الحبُّ هامًا أَظُلُّ رَزيحَ العقل ما أَطْعَمُ الكرى يَرَى 'حبُّها جسمى وقلبي ومهجتي فلا تَعذِلوني إن هَلَكتُ ، تَرَجُّموا وخطوا علىقبرى إذا مُتّ واكتبوا إلى اللهِ أشكو ما ألاقي من الهوى

وقال المجنون أيضاً :

أقولُ لظبي مرَّ بي وهو راتِع ُ أأنتَ أخو ليلى فقال يُقالُ أيا شِبهَ ليلى إنَّ ليلى مريضة ُ وأنت صحيح ُ إن ذا لَمُحالُ وقال:

يقولون: ليلى بالعراق مريضة فأقبلت من مصر إليها أعودُها فواللهِ ما أدري إذا أنا جئتُها أأبر نُها من دائها أم أزيدُها والمشهور من مجنون ليلى أنه كان يشبهها بالظبي أو بالظبية ، وله أشعار في ذلك . ولكن لعمر بن أبي ربيعة تشبيه من هذا النوع ، فهو يقول :

یرود بروصة سَهْل رباها فلم أَرَ قط مُ كالیوم اشتباها وأن شواك لم یُشبه شواها بعاریة ولا عُطْل یداها علی المتنین أسحم قد کساها سوی ما قد کَلِفت به کفاها أَکَلِّم حیّة عَلَبت رقاها وقد أمسیت لا أخشی سِواها

يُذَكِّر في ابنة التيمي ظبي فقلت له ، وكاد يُراع قلبي فقلت له ، وكاد يُراع قلبي سوى حَمَش بساقك مُستبن وأنك عاطل عار وليست وأنك غير أفرع وهي تدلي ولو قعدت ولم تَكْلف بود أظل إذا أكلمها كاني تبيت إلى بعد اليوم تسري

## السؤال : من القائل وما المناسبة :

ومَضَى الشبابُ فها له مِن رَجعة وأتى المشيبُ فاينَ منه المهرب محد راشد سعيد كتيبة الحدود الشالية – سلطنة عمان

\*

## صالح بن عبدالقدوس

الجواب : هذا البيت لصالح بن عبد القدوس من قصيدته الزينبية التي يقول في مطلعها :

صرمت حِبالَكَ بعد وَصْلِكَ زَيْنَبُ والدهـرُ فيـــه تصرُّم وتقلبُ

وفيها يقول في أولها :

فَدَعِ الصِّبا فلقد عـــداك زمانُه وأزْهَد فَعُشْرُك مرَّ منه الأَطيبُ ذَهب الشباب فها له من رجعة

وأتنَى المشيبُ فاين منــه المَـهْرَبُ

دع عنك ما قد كان في زمن الصبا

وٱذْكُر ذنوبتك وٱبكِها يا مُذنِبُ

وذَ هابُ الشباب من أشق" الأمور على النفس عند شعراء العرب لأنــه لا رجعة َ له ، كما قال الفرزدق :

بسيفيهما فالشيبُ لا بُدَّ غالِبُه إذا الشيبُ وافت للشبابِ كتائبُه مدى الدهر حتى يُرجعَ الدَّرَّ حالِبُه

إذا نازل الشيبُ الشبابَ فأصلتا فيا خيرَ مهزوم ويا شرَّ هازم وليس شبابُ بعد شيب براجع ويقول الحسين بن مطير :

نزل المشيبُ فما يُريد بَراحا وقضى لُبانتَه الشبابُ فراحا ما كنتُ بائعَه بشيء يُشْتَرَى أبداً ولو أني أصبتُ رَباحا فعلى الشبابِ تحيةٌ من زائر يغدو ويَطرق ليلةً وصباحا فدع الشبابَ فقد مضى لسبيله وأنْظُر بعينِكَ بارقا لماّحا

وفي حض الشائب على ترك التصابي فقد ولتى شابه قول محمد بن حازم : كفاك بالشيب عيباً عند عائبه وبالشباب شفيعاً أثيها الرجل بان الشباب وولًى عنك باطِلُه فليس يَحسُنُ منك اللهوُ والغَزَلُ

ويقول أبو الغصن الأسدي :

أَتَامُلُ رَجِعةَ الدنيا سَفاها وقد صار الشبابُ إلى ذَهابِ فليتَ الباكياتِ بكلُّ أرضٍ بُجمِعنَ لنا فَنَحْنُ على الشبابِ فليتَ الباكياتِ بكلُّ أرضٍ بُجمِعنَ لنا فَنَحْنُ على الشبابِ ولي النابِع على ذهاب الشبابِ قول دِعْبِيلِ الحزاعي :

أين الشبابُ وأية سلكا ؟ أم أين يُطلَب ؟ ضل أم هَلكا لا تعجبي يا سَلْمَ من رجل ضحك المشيبُ برأسِه فبكى قد كان يضحك في شبيبته فاتى المشيبُ فقلما ضحكا ومنه قول منصور بن سَلَمة النسيري :

ما تنقضي حسرة مني ولا جَزَع إذا ذكرت شبابا ليس يُر تَجَعُ ما تنقضي خسرة مني ولا جَزَع حتى انقضى فإذا الدنيا له تبع ما كنت أوفي شبابي كنه غِرَّته حتى انقضى فإذا الدنيا له تبع والقول في هذا كثير ، ولكن أختم القول بأبيات في هذا المعنى الفقيه الزاهد أبي عمران حيث يقول :

ذهب الشبابُ بيجَهلِه وبعارهِ وأتى المشيبُ بحلمِه ووقارهِ مُتَّانَ بين مُبَعِّدٍ من رَبّه بغروره ومُبَشِّر بجدوارهِ ما زلتُ أمرح بالشباب جهالة كالطرف عرح معجبًا بعِذارهِ وسَحَبْتُ أثوابَ البطالة لاهيا وجَررَث مِن بَطَر فضولَ إذارهِ حتى تقلَّص ظِلَّه فتكشَّفَت عَوْراته وبدا قبيحُ عَوارهِ حتى تقلَّص ظِلَّه فتكشَّفَت عَوْراته وبدا قبيحُ عَوارهِ

لم أخط منه بطائل غير الاسى وتَنَـــدُم مني على أوزار و والآن قد خط المشبب بيمفر في بمواعظ والحق في تذكاره والنفس تركب غيما لا تَرْعوي عنه ولا تُصغي إلى إنـــذاره لمفي على عــر يَمُر مضيّعا مُحْصَى عليه بليله ونهاره وقد مر ذكر هذه الأبيات في مناسبة سابقة . وبما يدخل في هذا الباب قول أبي الأسود الدؤلي :

أفنى الشباب الذي أبليت جدَّتَه مَرُ الجديدين من آت ومُنْطَلِق لم يَثْرَكا لمي في طول اختلافها شيئًا أخاف عليه لَذَعَة الحَدَق وكان أبو الاسود جميلاً في شبابه . ويقال إنه دخل على معاوية في يوم من الأيام فقال له معاوية : أصبحت جميلاً يا أبا الاسود . ويقال إنه أنشد البيتين في تلك المناسبة .

ومن الذين صبروا على المشيب مسلم بن الوليد بقوله :

الشيب كُرْهُ وكُرْهُ أن يفارقني أعجب بشيء على البغضاء مودود عضي الشباب فلا يأتي له خلف والشيب يـذهب مفقوداً بمفقود وأوضح ذلك أبو الفتح البستى بقوله :

يا شيبتي دومـــي ولا تترَّحلي وتيقني أني بوصلك مُولَــع قد كنتُ أجزع من حلولك مدة والاَن من خوف ارتحالك أجزع وقال ابن رشيق :

أراكَ للشيب ذا اكتشاب فاين تمضي عن الصواب إن كنت تَرْعَى الوفاء حقا فالشيبُ أوفى من الشباب وذلك لأن الشباب يتخلى عن المرء في حين أن الشيب لا يفارقه حتى المات. • السؤال : من القائل وما المناسبة :

ينال الفتى من عيشه وهو جاهل ويُكْدِي الفتى في دهر ِه وهو عالِمُ الشامي محمد كُولمين – المغرب

\*

# أبو تمام

الجواب: هذا البيت لأبي تمام من قصيدة عدح بها أحمد بن أبي د'ؤاد،
 ومطلم القصيدة :

أَلَمَ يَأْنِ أَن تَرْوَى الظُّمَاءُ الحوائمُ وأَن يَنْظِمَ الشملَ المبدَّدَ ناظِمُ وبدأها أبو تمام ، كعادة الشعراء ، بشيء من الغزل ، ثم عَرَّج على قول الحكمة ، وذكر منزلة الشعر ، ثم انتقل إلى مدح الممدوح ، وتقع القصيدة ، في خسة وثلاثين بيتاً . فهو يقول :

أمـــا وأبيهـا لو رأتني لَأَيقنت

بطول ِ جوى تَنْقَدُ منه الحيازمُ

رأت قسماتٍ قد تَقَسَّم نُضْرَها شرَى الليل والإسآدُ فهي سوائمُ

ينال الفتى مِن عيشه وهو جاهـل ويُكدي الفتى في دهره وهو عـالمُ

ولو كانت الأرزاقُ تجري على الحِجى هَلَكنَ إِذَا مِن جَهْلِهِينَ البهاثمُ

فلم يَجتمع شرقُ وغربُ لقـاصدٍ ولا الجـدُ في كفِّ امرىو والدراهمُ

والشعراء العرب يكثرون من المقابلات في أشعارهم ، كالمقابلة بين الدين والدنيا ، والعلم والجهل ، والعلم والمال ، والحلم والجهل ، والبخل والكرم ، والشجاعة والجبن ، والفقر والغنى ، وغير ذلك . فأبو تمام هنا يقابل بين الجهل والعلم من جهة ، وبين الجهل والغنى من جهة أخرى ، وبين العلم والفقر من جهة ثالثة . وبحصل كلامه أن العالم بحروم في حين أن الجاهل مرزوق . كا قال الشافعي :

لو أنّ بالحِيلِ الغنى لوَجَدْتُني بنجوم أف لكِ السماء تعلقي لكنّ مَن رُزقِ الحجا ُحرم الغنى ضدان مفترقان أيَّ تَفَرُّق فَا لكنّ مَن رُزقِ الحجا ُحرم الغنى ضدان مفترقان أيَّ تَفَرُّق فَا فَا لَا سَعِمْت بأن محروما أتى ماء لِيَشْرَبه فغاض فَصَدِّق ِ أو أنّ محظوظا غدا في كفه عود فأورق في يديه فحقّق ِ أو أنّ محظوظا غدا في كفه عود فأورق في يديه فحقّق ِ

ومن الدليل على القضاء وكوينه بؤسُ اللبيبوطيبُ عيش الأُحمَق ِ

وكان العلماءُ في الغرب بعد الثورة الصناعية يقولون إنَّ الفقيرَ هو فقيرُّ لأنه ناقص العقل ولا فائدة َ من الأخذ بيده. وادّعى العربُ مثلُ الشافعي أنَّ الغينى حَظَّةُ والفقرَ حظ وأن الأقسام حظوظ، والجيدُّ لا يُغني كما أنَّ الكسلَ لا يُغقير. ومن ذلك قولُ المعري:

لا تَطْلُبنَ بَالَةِ لكَ رُتبِ قَلُمُ البليغ بغير ِ حَظَّ مِغْزَلُ سَكَن السَّمَاكانِ السَّمَاء كلاهما هذا له رمح وهذا أعزلُ يُستَمَى السَّمَاكُ الرامح والثاني يُستَمَى السَّمَاكُ الرامح والثاني يُستَمَى السَّمَاكُ الرامح والثاني يُستَمَى السَّمَاكُ الرامح والثاني يُستَمَى السَّمَاكُ الرَّامِ والثاني

ويقول القاضي الفاضل في المعنى نفسِه :

ما ضَرَّ جهلُ الجاهلينَ ولا انتفعتُ أنا بِجِذْقي وزيادتي في الحِـــذق فهي زيادةٌ في نقص رزفي وهذا التشكي عند شعراء العرب كان في زمن الانحلال ، حينا كان الأمراءُ

وهذا التشكي عند شعراء العرب كان في زمن الانحلال ، حينًا كان الامراءُ يُكر مون العلماءَ والشعراءَ على الولاء لا على العلم ، لأنَّ الأمراء كانوا أحوجَ إلى الوَلاء منهم إلى العلم .

ومِمَّا يُشبه قولَ أبي تمام قولُ ابن ِ الراوندي ، وينسب إلى غيره :

كم عاقل عاقل أعيت مذاهِبُه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصَيَّر العالِمَ النِحريرَ زِنديقا

ومنه قول الغُزَّى:

كم عالم لم يَلِعجُ بالقَرع بابَ مُنتَى

وجاهل قبل قرع الباب قد وَلَجا

ومنه قول ُ عبد الجليل بن و َ هبون :

يَعِزَ على العلياء أني خامـــلُ وإن أَبْصَرَتُ مني مُخودَ شِهابي وحيث تَرَى زُنْــدَ السعادةِ كابي وحيث تَرَى زُنْــدَ السعادةِ كابي وأوضحُ من ذلك قولُ أبى اسحاق الصابى:

إذا جَمَعت بين أَمْر ِثَيْن ِ صناعة ۗ

فأحببتَ أن تَدري الذي هو أحْـٰذَقُ

فلا تَتَفَقَّد منها غيرَ ما جَرَت

به لهما الارزاقُ حـــين تُـفَرَّقُ

فحيث يكون الجهلُ فالرزقُ واسع<sup>ْ</sup>

وحيث يكون العلمُ فالرزقُ ضيّقُ

ومثلُّه قول أبي الخير المَر وزي الضرير :

تنافى العقلُ والمال فها بينهها شكـلُ هما كالوردِ والنَّرْجِسِ لا يَحويهما فَصــلُ فعقلُ حيث لا عَقْلُ فعقلُ حيث لا عَقْلُ

و مِن اظرف ما قيل في الجهل مع الغنى وفي العلم مع الفقر قول عمد بن ِ أبي الفضل السُّلسَمي :

عابوا الجهالة وأزْدَرَوا مجقوقها وتهاونوا بحديثها في المجلِسِ وهي التي يَنقاد في يدها الغنى وتجيئُها الدنيا برغم المَعْطِسِ إن الجهالة للغنى جَذّابِة جَذْبَ الحديد حِجارة المُغْنَيْطِسِ

ويقول عبد القاهر الجرجاني :

كَبْر على العقلِ يا خليلي وكُن حِماراً تعِش بخيرٍ ويقول أبو يَعْلَى بن الهَــَبُّارية :

الجهلُ أروح للفتى من عقله لًا علا الحهالُ في أيامنا أخفيتُ علميواطرحتُ فضائلي

ومِل إلى الجهل ميلَ هائم فالسعد في طالع البهائم

يمسي ويُصبِح آمنا مسرورا ورَقُوا وَنَالُوا منزلاً وسريرا علّى أكون إذا جهلت أميرا

و في قولهم: إن الرزق مقسوم، أبيات رأيتها في الأمالي عن الأصمعي حيث يقول:

في كلِّ حال هو الْمُسْتَرْزَق الوَزَرُ وليس بالعجز مَن لم يُـثر يَفْتَقِرُ بين العِباد فمحروم ومُدَّخِرُ وما حُر مِتَ فها يجري به القدرُ الحمدُ لله حمداً دامًا أبداً فليس ما يجمع المثري بحيلته إن المقاسس أرزاق مقدرة فما رُزوْت فإن الله جالِبُه

• السؤال : من قائل هذه الأبيات في مدح آل الني :

ولما رأيتُ الناسَ قد ذَهَبَت بهم مذاهبُهم في أبحر الغَيِّ والجهلِ وكبتُ على اسمِ الله في سفن النجا وهم أهلُ بيتِ المصطفى خاتم الرُّسلِ مَسكنا بجبل الله وهو وكاوُّهم كا قد أمِرنا بالتمسك بالحبلِ عبد النبي عمران علي أحمد النعيمي

 $\star$ 

# الإمام الشافعي

الجواب ، رأيت مذه الأبيات منسوبة إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه ؛ ويقول الشافعي في بقية الأبيات :

إِذَا ٱفْتَرَقَت فِي الدين سبعون فِرْقَةً ۚ

وَنَيْفًا كَا قَدْ صَحَّ فِي مُحَكِمُ النَّقُلِ وَلَيْفًا كَا قَدْ صَحَّ فِي مُحَكِمُ النَّقُلِ وَلَمْ يَكُ نَاجٍ مِنهُم غيرُ فِرقَـةٍ

َفَقُل لي بها ياذا الرَّجاحةِ والعَقْلِ

أَفِي فِرَقِ الْهُـــلَاكِ آلُ مُحَمَّدٍ

أم الفِرقةِ اللاتي نجت منهم ُ قُل لي

فإن قُلتَ في الناجين فالقولُ واحِدُ

وإن قلتَ في الْهُلاَّكِ حِفْتَ عن القوْلِ

إذا كان مولى القوم ِ منهم فإنني

رَّضِيتُ بهم ما زال في طَلِّهيم طَلَّي

فَخُلٌّ عَلِيًّا لِي إِمامِ وَنَسْلَه

وأنت من الباقين في سائر ِ الحَلُّ

وفي أول هذه الأشعار إشارة إلى الحديث النبوي الشريف: و ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة " ، الناجية ' منها واحدة والباقون همَلْ كَسَى » . قيل : ومَن الناجية ؟ قال : أهل ' السنة والجماعة . قيل : وما السنة والجماعة ؟ قال : ما أنا عليه اليوم وأصحابي . وقال عليه إلى يوم القيامة .



## • السؤال : من القائل وما القصيدة وأين توجَّد :

أما الصُّبوح فإنه فرضُ فعلامَ يَكْحَل جفنَك الغَمْضُ خليل ابراهيم الفعيلي خليل ابراهيم الفعيلي بغداد – العراق



# الحُوَيزي

الجواب: هذا البيت مطلع قصيدة رأيتها في إحدى المجموعات الشعرية قال جامِعُها إنها لِلنَّعُورَيَّزي . ويقول فيها بعد المطلم :

مَن ضَمُّه فَتَح السرورُ له باهت ، وقد أبدى تحاسنه يَسْعَى بها كالشمس مُشْرِقةً والكاسُ إذ تَهوي به يَدُه بات النَّدامَى لا حَراكَ بهم في رَوْضَة أيريدي لِناشِقِها خَتَم الحَيا أَزُهارَها فغدا فـُأشرَب على حافاتِها طَرَباً لا تُنكِرَن لَمُوي على كِبَري أغْرَى العَذُولُ بِلُومِهِ شَغَفَى خالفتُــه والرأىُ مُغْتَلِفٌ مَهُلا فليس على الفتى دَنسْ

بابا وكان لِعَيْشِهِ الْحَفْضُ قَمَرَ الساء ، بيحُسنه الأرضُ للعين عن إشراقِها عَضُ نَجْمُ بِجَنْحِ الليلِ مُنْقَضُ إلاً كا يتحـرك النبضُ أرَجَ الحبائبِ زَهْرُها الغَضُّ بيد النسيم لِخَتْمِها فَضُ وأَنْهَضْ لِهَا مَا أَمَكُنَ النَّهُضُ فَعَلَى مِن عَصْرِ الصَّبا قَرْضُ فكانما إبرامه تقض شانى الودادُ وشانُه البُغْضُ في الحُبِّ مالم يَدْنَس العِرْضُ

وبما أن السائل الكريم من بغداد ، فإن السيد محمد ناجي القشطيني ذكر القصيدة في كتابه « من عيون الشعر » الصادر في بغداد سنة ١٩٦٨ .



#### السؤال ، من القائل وما المناسبة :

وإن أحق الناس باللوم شاعر يلوم على البخل الرجالَ ويبخلُ علي شرف الدين نور الدين كاس معنوب دارفور ما السودان

\*

## أحمد بن أبي فَنَن

• الجواب: هذا البيت لأحمد بن أبي فسنن وكان معاصراً لأبي العتاهية وصديقاً له يُلازمُه ويُغَسَّبِه وكان أبو العتاهية يأنسَس به ويطرب لغنائه ، ثم حصكت بينها جفوة ، وكان أبو العتاهية على بخله يُنزَ هد الناسَ بالدنيا ويلومهم على جمع المال واختزانه ، دون إنفاقه بخلا منهم ، فقال فيه هذا البيت ، ولم أجد ترجمة "لأحمد بن أبي فنن هذا ، ووجدت له بيتين من الشعر لا غير في فوات أوفيات دون ترجمة .

ومن أقوال أبي المتاهية في التزهيد بجمع المال ثم في الحض على إنفاقه قولُه: إذا المرة لم يُعتِق من المال ِ نفسه عَلَّكه المال الذي هو مالكُهُ

ألاً إِنمَا مالِي الذي أَنَا مُنفِقُ وليس لِيَ المَالُ الذي أَنَا تَارِكُهُ إذا كنت ذا مال فبادر به الذي يَحِق وإلا استهلكَتْه مهالِكُهُ وكان أبو العتاهية يُبتَخل الناسَ جميعًا ، من ذلك قوله من أبيات :

فَأَضْرِب بِطَرْفِك حيث شئت فلا تَرَى إلا بخيلا

وكان أبو العتاهية أيضاً يقول الشعر الكثير َ في الزهد ، فقال فيه الجَّاز :

ما أَقْبَحَ التزهيدَ من واعظم يُزَهِّدُ الناس ولا يَزْهَدُ الناس ولا يَزْهَدُ الله لله لله السجدُ الله كان في تزهيدِ صادقاً أضحى وأمسى بَيْنَه المسجدُ

وفي هذا ما پشبه قول خالد بن صفوان لرجل قال عن عَبْدَة َ بن الطبيب إنه لا يُتحسِن الهجاء : « لا تَـعَـُل ذاك ، فوالله ِ مَا أَبَى عن عِي ّ ولكنه كان يترفع عن الهجاء ، ثم قال :

وأُجْرِأُ مَن رأيتُ بظهر غيب على عَيبِ الرجالِ أولو العيوبِ وقولُ أحمد بن أبي فنن في البيت المسئول عنه يشبه قول َ ابن الرومي في سَوّار بن أبي شُراعة :

يا مَن صناعتُه الدعاء إلى العُلا ناقضَت في فِعْلَيْكَ أيَّ نِقاضِ عَجَباً لِحَضَّاضِ الكرامِ على الذي هو فيه محتاج إلى حَضَّاضِ وَصَفَ المكارم وهو فيها زاهِد ورأى الجميل وفيه عنه تَعاضِ إلى آخر الأبات.

وهذا يشبه ما قاله مسلم بن الوليد في الحكمَم بن قَـَنْبُر :

عا بني مِن معايب هُن فيه حَكَمْ فاشتفى بها مَن هَجاني وأشهر الأقوال في ذلك ما كنا ذكرناه مراراً:

وغير ُ تَقِيِّ يأمر الناسَ بالتقى طبيبُ يداوي الناسَ وهو عليل ومن أقوال أبي العتاهية في هذا المعنى قوك :

يا واعظ الناس قد أصبحت مُتَّهما إذ عبّت فيهم أمورا أنت تاتيها كاللهيس الثوب عن عربي وعورته للناس بادية ما إن يواريها فأعظمُ الإثم بعد الشّرك تعلّمه في كلّ نفس عماها عن مساويها عرفائها بعيوب الناس تبصرها فيهم ولا تبصر العيب الذي فيها وقد عزيت هذه الأبيات لابن كناسة في محاضرات الأدباء.

ومن ذلك أيضاً قول أحمد من يوسف السكاتب :

يا واعظَ النَّاس غيرَ مُتَّعِظٍ قُوْبِكَ طَهِّرَ أُولاً ، فلا تَلُم ِ ويقول:

وعامِلْ بالفُجور يامر بالبرّ كهاد يخوض في الظُّلَم ِ أو كطبيب قد شقّه سقم وهو يداوي من ذلك السَّقم

• السؤال ، ذكر الراغب الأصفهاني عن أبي الأسود الدؤلي ونزاعه مع المرأته حول ابن لها ، وغلبت حُبّجة 'المرأة . وسمعت من إذاعة الكويت أن هذه المخاصمة كانت عند معاوية بن أبي سنفيان وأن المرأة أنشدته شعراً وأبا الأسود أنشد شعراً ومعاوية أنشد شعراً على قافية اللام مع الألف ، فأين توجد هذه القصة ؟

# محد صالح السيد عدنان البحراني البحرين

## \* أبو الأسود الدؤلي وامرأته

• الجواب: نظرت في كتاب محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء للراغب الأصفهاني فلم أجد هذه الحكاية التي ذكرتها ، ولم أجد أيضاً أن هذه الحكاية جرت مع معاوية بن أبي سفيان ، ولكن الذي ذكره القالي في أماليه أن الحكاية جرت مع زياد بن أبي سفيان المعروف بزياد بن أبيه أو زياد بن عبيدالله في خصومة بين أبي الأسود الدؤلي وامرأته على ابن ادعاه كُلُ منها ، وليس في الحكاية شعر . وقال القالي في أماليه عن أبي عبيدة قسال : جرى بين أبي الأسود الدؤلي وبين امرأته كلام في ابن كان لها منه ، وأراد أخذه منها فسار إلى زياد وهو والي البصرة فقالت المرأة : أصلح الله الأمير ، هذا ابني كان فسار إلى زياد وهو والي البصرة فقالت المرأة : أصلح الله الأمير ، هذا ابني كان

بطني وعاه وحيجري فيناه وثدي سقاه و اكثار و الناو المناو و الله وكمكت إذا قام ، فلم أزل بذلك سبعة أعوام ، حق إذا استنوفي فيصالله وكمكت خصالله ، واستوك عنت أوصالله ، وأمثلت نفعه ورجو ت دفعه أراد أن يأخذ مني كر ها ، فآد في أيها الأمير ، فقد رام قهري وأراد قسري . فقال أبو الأسود: أصلحك الله ، هذا ابني ، حمك ته قبل أن أن تتحمله ، ووضعته قبل أن تتضمه ، وأنا أقوم عليه في أدبه ، وأنظر في أود و ، وأمنحه علي وألهم حلي ، حق يكمل عقله ويستحكم فمتله . فقالت المرأة : وأسحك الله ، حمله خفا وحملته فيقل ، ووضعته كر ها . وقال له زياد : أردد على المرأة وكله هني أحق به منك ، ودعني من سجعك سبوة ، ودعني من

ويحكى عن أبي الأسود الدؤلي أن امرأته دخلت يوماً على معاوية بن أبي سفيان تشكو له بعلسها ، وكانت فصيحة ، فجرت في المجلس مجاوبات بينها وبين أبي الأسود ، ثم قال له معاوية : إنها قد غلبتك في الكلام ، فتكلسّف لها أبياتاً لعلك تغلبها ، فقال أبو الأسود :

مرحباً بالتي تجور علينا أغلقت بابها علي وقالت شَغَلت نفسَها علي فراغا فأجابته امرأته :

ثم سَهْلاً بالحامـل المحمول إن خير النساء ذات البُعول هل سَمِعتم بالفارغ المشغول

ليس من قسال بالصواب وبالحق كمن جار عن منسار السبيل كان ثديي سقاء محين يضحي ثم حجري فناؤه في الاصيل لست أبغي بواحدي يا ابن حرب بدلاً مسا عامته والخليل وقولها عن ثديها وحجرها تعني به ابنها وكان معها في المجلس. وكان أبوالاسود يريد إبعادها عنه فقضى لها معاوية . ولابي الاسود أخبار أخرى مع زوجته .

## السؤال : من القائل وما المناسبة :

لنا قمر الساء وكُلُّ نجم تشير إليه أيدينا المهتدينا أصف عبد الففار محد صافعاً – سورية

 $\star$ 

## الكميت بن زيد

• الحواب ، هذا البيت الكيت بن زيد من قصيدة مشهورة تُمُونَ المُنذَهُبَّة مطلمها :

الاً تُحيِّيتِ عنا يا مَدِينا وهل باس بقولِ مُسَلَّمينا وأورد صاحب الأغاني بعض أبيات منها ، ومن أبياتها :

لنا تَعَمَّرُ الساء وكُلُّ نَجْمٍ تُشيرَ إليه أيدي المهتدينا وتَجدُّتُ الله إذ سمَّى نِزاراً وأسكنهم بمكة قاطنينا لنا تَجعَـل المكارم خالصات ولناس القفا ولنا الجبينا

وهي طويلة ' ومُفَرَّقة في كتب مختلفة .

وقد كان لهذه المُذَهَبَّة أثر كبير في حياة الكيت ، وسَبَّبت له العداواتِ في حياته وبعد مماته . وقال ابنه : حضرت أبي عند الموت وهو يجود بنفسيه ثم أفاق ففتح عينيه ثم قال : اللهم آل محمد ! اللهم آل محمد ! ثم قال : وَدِدْتُ يَا بُنَيَ أَنِي لَم أَكُن هجوت نساء بني كلب بهذا البيت :

مع العُضروط والعُسَفاء أَلْـقُوا بَراذِعَهُنَّ غَيْرَ مُحَصَّنينا

فَعَمَّمْتُهُنَّ قَلَافًا بِالفَجُورِ ، واللهِ مَا خَرَجَتُ بَلَيْلَ إِلاَّ خَشِيتَ أَنَّ أَرْمَى بِنجوم الساء لذلك .

والقصيدة من الدوامغ. والدوامغ من هذا النوع عديدة وقد ناقض دعبل الحزاعي قصيدة الكيت هذه بقصيدة مثلبها في الوزن والقافية وأظهر فيها تعصب للقحطانية وافتخر باليمن وهجا النزارية على عكس الكيت وكانت قصيدة دعبل تقرب من ستمئة بيت ولكن لم يَبْق منها إلا ما لا يتجاوز العشرين بيتا وجاء منها في ديوانه قول :

أَقِلَى مَن مَلاَمَــكِ يَا طَعِينَا كَفَــاكِ اللَّوْمَ مَنُّ الْارْبِعِينَا اللَّهِ مَنْ الْارْبِعِينَا اللّ أَلَمْ تَحَزُّ نَكِ أَحداثُ اللَّيِـالِي يُشَيِّبْنَ اللَّوائْبِ والقرونِـا وفيها يقول:

لقد علمت نزار أن قومي إلى نصر النبوة فاخرينا أم كتبوا الكتاب بباب مرور وباب الصين كانوا الكاتبينا

ولماً رَدَ دِعْبل على الكيت بقصيدته التي ذكرناها قبل قليل، قال أبو سمدر الخزومي في دِعبل:

وأُعجَبُ مِا سَمِعنا أو رأينا هجاة قاله حَيْ لِمَيْتِ وَهُاللهِ مَا لَهُ لَكُميتِ وَهُاللّٰهُ مُعَنَّى بتسطير الاهاجي في الكُميتِ

وقال بعضهم : سممت ُ أبي يقول : لم يزل دعبل عندنا وعند الناس ِ جليل القدر ، حتى رد على الكيت بن زيد القائل لقصيدتِه :

ألاً 'حيِّيتِ عنا يا مَدينا ...

وردٌ على الكيت ِ غير ُ شاعر .

وقد جمع عدداً من هذه القصائد والردود عليها السيد أحمد محمد الشامي سفير جمهورية اليمن العربية في لندن في كتاب سمّاه و دامغة الدوامغ ، .

والسبب الذي قال الكيت من أجله قصيدت المذهبة أن حكيما الأعور بن عياش الكلبي ، من شعراء الشام ، قال قصيدة هجا بها مُضَر ورَمَى فيها امرأة الكيت بن زيد بالسجانين، وذلك لأن الكيت فر من السجن بثياب امرأته وسبب حبس الكيت أن حكيما الأعور هذا كان مُولَعا بهجاء مُضر، فكانت شعراء مضر تهجوه وتجيبه ، وكان الكيت يقول: هو والله أشعر منكم! قالوا له : فأجب الرجل! قال : إن خالداً القسري مُحسِن إلي فلا أقدر أن أرد عليه . قالوا : فاسم باذ نك ما يقول في بنات على وبنات خالك من المجاء . فأنشدوه من أقوال حكيم الأعور فحمي الكويت لمشيرته فقال مئذ هبت التي أولها :

ألاً تحييت عنّا يا مَدِينا ...

وهي زهاءُ ثلاثمُنَّة بيت لم يَــَـرَك فيها حيثًا من أحياء اليمن إلا "هـَـجاهـُم ، ومنهــا :

ولا أعنى بذلك أسفَلِيهِم ولكني أريد بسه الذّوينا وأراد بالذّوين الأذواء وهم ملوك اليمن وهم التبابعة . وعَرَّض الكيت في المذمّبة بأن الفُرس والأحباش وغيرَهم أخذوا نساء اليمن بقوله :

لنا قَمَرُ الساء وكُلُّ نجم تشير إليه أيدي المُهْتَدينا وما ضَرَبَت بناتِ بني نِزار والله مَن فحول الأعجمينا وما حَلُوا الحيرَ على عتاق مُطَهَّمَة فَيُلْفُوا مُمُنْفِلينا

أي إن بني نزار لم يَسمَحوا لبناتهم بأن يعتدي على عَفافِهِن رجال أنذال حق يَلِد ن أنفالاً من والدين أحدهما عربي والآخر وضيع النسب كأولاد الحمار والفرس. ونيزار هو والد مُضر بن نزار بن مَعَد بن عدنان ونسبه يتصل بنسب النبي عليه . فالمُضرية مُجاعَة العدنانية ومنهم بنو هاشم . وبيت حكيم الأعور هو :

فما وَجَدَت بناتُ بني نِزار ِ حلائلَ أَسُودِينَ وأَحَرينا

وحلائل جمع حكيل وهو الزوج وأسودين صفة الحلائل وكذلك أحمَرين.

وقيل إن سبب هجاء الكميت أهل اليمن أن حكيما الأعور هذا كان يهجو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبني هاشم جميعا ، وكان مُنقطعاً إلى بني أمية . فانتدب له الكميت فهجاه وسبه وأجابه حكيم ، ولج الهجاء بينها ، وكان الكميت يخاف أن يَذكر اسم علي صراحة في شعره ، لما وقع بينه وبين هشام ، وكان يظهر أن هجاء م لحكيم الأعور إنما هو للعصبية بين عدنان جد هشام ، وكان يظهر أن هجاء م لحكيم الأعور إنما هو للعصبية بين عدنان جد

مضر وبين قحطان أبي اليمن . وسأل المُستَهِلُ بنُ الكيت أباه يوما ، لمّا افتخر في قصيدة بائية ببني أمية وهجا بها قحطان: كيف فتخرّت ببني أمية وأنت تشهد عليهم بالكفر ، فهلا فيخرّت بعلي وبني هاشم الذين تتولاهم أنت ؟ فقال الكميت: يا بُني ، أنت تعلم انقطاع الكلبي - أي حكيم الأعور إلى بني أمية ، وهم أعداء علي "رضي الله عنه ، فلو ذكرت علياً لترك ذكري وأقبل على هجاء علي ، فأكون قد عر "ضت علياً للهجاء ، ولا أجيد له ناصراً من بني أمية ، ففخرت على الأعور الكلبي ببني أمية ، وقلت أن نقضها علي قتلوه ، وإن أمسك عن ذكرهم ثنيت عن الذي هو فيه ، فكان الأمر كا قال الكميت ، فقد أمسك الأعور عن جوابه فغلب عليه وأفحمه . وقال الأعور الكلبي يوما يُعَرّض ببني أسد قوم الكميت :

ما سَرَّني أن أمي من بني أسد وأنَّ رَبِّيَ نَجَّاني من النار وأَنَّهُم زَوَّجُونِي من بنا تِهِمُ وأنَّ لي كلَّ يوم ألفَ دينار فأحانه الكمت بقوله:

يا كَلْبُ مَا لَكَ أَمُّ مَن بني أُسدٍ مَعْرُوفَةٌ فَـاَحْتَرِقَ يَا كُلبُ بالنار فأجابه الكلبي :

لن يَبْرَحَ اللؤمُ هذا الحيُّ من أَسَدٍ حتى يُفَرُّقَ بين السبت والأُحدِ



# • السؤال ، كثيراً ما نسمع هذا المثل :

أنْجُ سَعْدٌ فقد هَلَك سُعَيد

فخر صالح قدّارة طولكرم – الأردن



# زياد بن عُبَيد الله

• الجواب: هذه العبارة تروى على هذه الصورة وتروى على صورة أخرى ، فقد رأيت في كتاب ذيل الأمالي والنوادر القالي أن زياد بن عبيد الله قسدم والمنهكتب بن أبي صفرة البصرة فجاء إلى صلاة الجمعة وقد لبس قيصا مررحيضا وملاءة مممصرة ، فتصعد المنبر فقال: رأب فترح بإماري لن تنفعه ورأب مبتئيس بها لن تنضر ، ثم حميد الله وأثنى عليه ، ثم قال: وأيها الناس إن معاوية قد قال ما بكنع وشهدت الشهود بما قد سمعتم ، وإني امرؤ قد رفع الله مني ما وضعوا وحفيظ مني ما ضيعوا وإن عبيداً لم يَال أن يكون كافيلا مبرورا وأبا مشكورا وإنا قد سسننا وساسنا السائسون ، فلم نجيد فحذا الأمر خيراً من لين في غير وكفن ولا من شيدة في غير فلم نوم وكن عن شيدة في غير

جَبَرِية ، ألا وإنها ليست كذّبة "أشهر عليها شاهدا مِن الله ومن المسلمين من كذبة إمام على منبر ، فإذا سمعتموها مني فاختبروها في "، واعلموا أن لها عندي أخوات ، وإذا رأيتمونى أجري الأمور فيكم على أذ لالها وأمّضيها ليسبُلُها ، فكلتستقيم في قنات كم . والله لآخُذَن المُقبِل بالمُد بر والمبيع بالعاصي، حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول : يا سمّد أن المرب أمنكم أخاه فيقول : يا سمّد أن المرب الله الباطيل خوضاً .

ولعَلَ في العبارة المسئول عنها إشارة خفية إلى قول مشهور عن سعد وسنُعيد ، وهو : أسَعد أم سمُعيد ؟ وفي حكاية هذا المثل مثل آخر وهو : الحديث ذو شجون ؛ ومثل ثان ، وهو : سَبَق السيف العذل . وهسنا كله مذكور في الجزء الأول من وقول على قول » . والمثل : أسَعد أم سنُعيد قاله ضبّة ' بن أد يلا افتقد ابنيه ، فكان يبحث عنها ، فإذا رأى خيالاً أو أحداً منْقبلاً ظنته ابنكه ، فكان يقول : أسعد أم سنُعيد ؟



#### • السؤال: من القائل وما الغَرَض:

لَيْعُمَ اليومُ يومُ السبت حقاً لِصَيدٍ إِن أَرَدْتَ بِلَا أَمْتِراء وفي الأُحدِ البناء لِأَنَّ فيه تَبَدَّى اللهُ في خَلْقِ السماء عبد الحسن اليحيى مكتبة المعرفة – عندة – الملكة العربية السعودية

 $\star$ 

# أيام الأسبوع

• الجواب ، رأيت منين البيتين مع أبيات أخرى في كتاب و نيثار الأزهار في الليل والنهار ، لابن منظور صاحب لسان العرب عن أيام الأسبوع ولياليه وما يستحب من الأعمال المختارة في كل يوم منها . وقسست أيام الأسبوع السبعة على الكواكب السيارة السبعة لكل يوم كوكب . فالسبت لأسحل ، والأحد الشمس ، والاثنين للقمر ، والثلاثاء للمريخ ، والأربعاء ليمطارد ، والخيس للمشتري ، والجمعة للأهرة . وجَعَاوا لكل يوم من أيام الأسبوع فضيلة ، وخصوه بعمل مختار ، كا تنص على ذلك الأبيات :

لَنِعْمَ اليومُ يومُ السبتِ حقا وفي الاحـــدِ البناءِ فإنَّ فيه بدا الرحمنُ في خَلْقِ الساء تَنَبّأُ بالنّجاحِ وبالنّجاء وفي الاثنين إن سافرتَ فيـــــه وإن رُمتَ الحجامَــةَ فالثلاثا وإن رام امرو يوما دواء فَنِعْمَ اليومُ يومُ الأربعاء فَفيه اللهُ ياذَن بالقضاء وفي الجُمُعاتِ تنعيمُ باهــل ولَدَّاتِ الرجـالِ مع النساء ويقولون إن أولَ ساعة من يوم الأحد وليلة ِ الخيس للشمس ، وأولَ ساعة ِ من يوم الاثنين وليلة الجمعة للقمر ، وأولَ ساعة من يوم الثلاثاء ولملة السبت لِلمريخ ، وأولَ ساعة من يوم الأربعاء ، وليلة الأحد لِعُطارد ، وأولَ ساعة من يوم الخيس وليلة الاثنين للمشتري ، وأولَ ساعَة من يوم الجمعة وليلةِ الثلاثاءُ للزُهُورَة ، وأولَ ساعة من يوم السبت وليلةِ الأربعاء لِزُحل . ولهم في ذلك أقوال" لا مجال لتحقيقيا .



#### • السؤال: من القائل وما المناسبة:

أنا جسمُ للحميا والحُمَيّا ليَ روح سوحلي علي أكادير – المغرب



## ابن خروف

• الحواب: هذا البيت لعلي بن محمد بن نظام الدين الأندلسي المعروف بابن خروف كان إماماً في العربية ، لم يَتَزوَّج قط ، واختلَّ عقلهُ آخِرَ عمره حتى مشى في الأسواق عُرْيانَ بادِي العورة . مات سنة ٢٠٩ هجرية عن خمس وثمانين سنة ، وله البيتان :

أنا حِسْمٌ للحُمَيِّا لَيَ رُوحُ اللهُ الطَّرِفِ أَغْدُو لَكُلُّ يَـــومُ وَارُوحُ اللهُ عَلَّ يَـــومُ وَارُوحُ

وذَ كَرَه السُيوطي في بُغيَّة الوعاة ، وقال عنه : كان في خُلُـتيِّه زَعارَة

(أو زَعَارُة) أي شَرَاسة ' ، وكان يسكن الخانات ووقع ليلا في جُبَّ ومات في اشبيلية . وقال ياقوت إنه مات سنة ٢٠٦ هجرية. وذكر له السيوطي هذه الأبيات في نيل مصر :

ما أُعجَبَ النيلَ ما أحلى شمائلَه في ضِفْتَيْهِ من الأُشجار أرُواحُ مِن جَنةِ الخلدِ فَيّاضُ على تُرَع تَهُب فيها مُهبوبَ الربح أرُواحُ ليست زيادتُه ماء كا زَعموا وإنما هي أرزاقُ وأرواحُ

وذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان وقال عنه إنه أندلسي اشبيلي، وهو في الأصل حَضْرَ مي من حضر موت. وقبل عنه إنه كان يسكن الخانات، وأقام عدينة حلب مدة واختل عقله في آخر أيامه ، ويقال إنه وقسم في جبّ في إحدى الليالي ومات . واختلفوا في مكان موته ، فياقوت يقول إنه مات في اشبيلية عن خمس وثمانين سنة ، ويقول الشيخ أثير الدين بن حيان إنه مات في حلب . وفي معجم الأدباء لياقوت أنه من رُنشدة في الأندلس ودرس النحو على أستاذه أبي الحسن بن طاهر ، وكان ابن خروف خياطاً فإذا اكتسب من الخياطة شيئاً قسسمه نصفين بينه وبين أستاذه ، وكان أستاذه يأمره بنقل المساء إلى المسجد ، فشكا ابن خروف من ذلك فقال له أستاذه : لا أحيب أن أراك جالساً بغير شغل .

و (على بن محمد) اسمان غلبا على النحويين ، فقد ذكر صاحب بغية الوعاة من النحويين الذي اسمهم (علي بن محمد) أكثر من أربعين رجلاً .

• السؤال : من القائل :

يَسقط الطيرُ حيث يُلْتَقَطُ الحَبُّ وتُغْشَىٰ مَنازِلُ الكُرَماء علي عمارة ( نانتير – Nanterre ) فرنسا

\*

## َبَشَّار بن بُرد

• الجواب ؛ المشهور أن هذا البيت لبشار بن بُرد من أبيات قالها في عُقْبَة بن سَلْم كا هو مذكور في طبقات ابن المعتز وغيره ، وفي هذه الأبيات يقول بشار :

حييًا صاحِبَيَّ أمَّ العَــلاء وأحْذَرا طَرْفَ عَيْنِها الحوْراءِ للوَّواءِ للهُ فَي طَرْفِها دَواء وداء لِلْحِبِّ، والداء قبــلَ الدَّواء عَذَّبَتْنِي بالحُبُّ عَذَّبَها اللهُ بمِـا تَشْتَهي مِن الأَهْواء عَذَّبَتْنِي بالحُبُّ عَذَّبَها اللهُ بمِـا تَشْتَهي مِن الأَهْواء حداب اللهُ الل

ثم يقول :

يَسْقُط الطَّيرُ حيث يُلْتَقَطُ الحَبُّ وتُغْشَى مَنازِلُ الكُرَماءِ إِنَّا هِمَّةُ الجَوادِ ابنِ سَلْم في عطاءِ ومَوْكِبِ أو لِقاء ليس يُعْطيكَ لِلرَّجاءِ ولِلْخَوْفِ ولكنْ يَلَذُ طَعْمَ العَطاء ويقول في عُقبَة بن سَلْم هذا:

حَرَّم اللهُ أَنْ يُرَى كَابِنِ سلم عُقْبَةِ الخَــير مُطعِم الفقراء لا أَبالِي صَفْحَ اللَّيم ولا تَجْري دُموعي على خؤون الصَّفاء فَعَلَى عُقْبَــة اللَّيم السلامُ مُقيماً وإذا سار تحت ظِـلِ اللواء

ويقال إن عُقبة مذا وصله بعَسْرَة آلاف درهم ، وقبل إنه أمر له بثلاثة آلاف دينار . وقبل لِبَشّار لمّا صَنَع هذه الأبيات . إن مَدائيحَكَ عُقبة آهي فوق مَدائيحَك كُلُ أحد . فقال بشار : إن عطايا عقبة آفوق عطايا كُلُ أحد : مَدَحْتُه بهذه الأبيات فأمر لي بثلاثة آلاف دينار ؛ وها أنا ذا مَدَجَتُ المَهْدِي وأبا عُبيد الله غيرَ مَرّة ، وأقمت ببابيها حوالاً ، ولم يُعطياني شيئاً ، أفألام على تجويد مَدْحي هذا .

وفي ابن ِخِلَّكَان اقتباسُ للبيتِ المسئولِ عنه من ثلاثة ِ أبيات ِ قالهــا أبو عبد الله الحسين بن أحمد المعروفُ بابن ِ الحَـَجَّاجِ الكاتب ، وهي :

قال قوم لَز مِن تَحضْرة حَمْد و تَجَنَّبْتَ سَائرَ الرُّؤَسَاء

قُلْتُ مَا قَالَهُ الذي أَحْرِزُ المعاني قديمًا قبلي من الشَّعَراءِ يشْقُطُ الطيرُ حيث يُلْتَقَطُ الحَبُّ وتُغْشَى مَنازِلُ الكُرَمَاء وكان الخليفة المنصورُ يقول عن عمرو بن عُبيد الزاهد: لقد أَلْقَيْنا الحَبُّ للناس فَلَعَطُوا إلا عَمْرُ و بن عبيد.

وفي مثل ِهذا يقول المنصور :

كُلُّكُم يشي رُوَيد كُلْلُكُم يَطْلُب صيد غيرَ عمرو بن عُبَيد

والمشهور أن الطير تتبع الجيوش لتنال مها تطرحه الجنود منالطمام أو لأن الجيوش تقتل الفتلى فتترك الجثث تأكلها الطيور، ومن ذلك قول مسلم بنالوليد:

قد عَوَّد الطيرَ عاداتِ و ثَقِن بها فهن يتبعنه في كل مُرْتَحــــل ويقول المتنبي :

يُطَمِّع الطيرَ فيهم طولُ أكلهم حتى تكاد على أحيائهم تقع والأصل قول النابغة الذيباني :

إذا ما عَزَوا بالجيش ِ حلَّق فوقهم عصائب طــــير تهتدي بعصائب ويقول أبو تمام :

وقد ُظلَّلت عِقبانُ أعلامه صُحىً بعِقبان طير في الدماء نواهلِ ِ أقامت على الرايات حتى كانها من الجيشِ إلاَّ أنها لم تُقاتِلِ ويقول الأفنوه الأودى :

و تَرَى الطيرَ على آئــارنا رأيَ عين ثِقَـةً أن سَمَّارُ

### السؤال ، من القائل وما المناسبة :

ولقد ذكرتكِ يا أميمة بعدما نزلَ الدليلُ إلى التراب يَسوفُه وَهُواكِ عندي كالغِناء لأنه حَسَنُ لديَّ ثقيلُه وخفيفُه الزين عبد الكبير الزين عبد الكبير سطات – المغرب

\*

## أبو العلاء المعرى

• الجواب ، هذان البيتان لأبي العلاء المعري من أبيات قال في أولها : سَنَح الغرابُ لنا فَبِيتُ أَعِيفُه خبراً أَمَضُ مِن الحِمامِ لَطيفُه والأبياتُ سبعة "موجودة" في ديوان أبي العلاء المعروف باسم سِقط الزاند. ويقول المعرى في هذه الأبيات :

زَعَمَت غوادي الطير أَنَّ لِقاءها بَسْلُ تَنَكَّر عندنا مَعْروفُهِ ولقد ذَكَرْتُكِ يا أمامةُ بعدما نزل الدليلُ إلى التراب يَسوفُه

والعِيس تُعلِن بالحَنسين إليكُمُ وُلغامُها كالبيرْسِ طار نديفُه فَنسيتُ ما كَلَّفْتِنيهِ وطالما كَلَّفْتِني ما كَلَّفْتِنيهِ وطالما كَلَّفْتِني ما كَلَّفْتِنيهِ وطالما كَلَّفْتِني ما كَلَّفْتِنيهِ وطالما كَلَّفْتِني ما تَصْرُ لدى تَقيلُه وخفيفُه وخفيفُه

وقوله: ولقد ذكرتُك يا أمامة '.. إلى آخره إشارة 'إلى أن ذكرها كان عند شدة الأمر ، وذلك أن المسافر في سفره في الصحراء قد يتضل الطريق أو أنه قد يريد أن يعرف إذا كان هو في الاتجاه الصحيح فيطَلْلُب إلى الدليل أن يتعرّف ذلك ، فيأتي الدليل إلى الطريق فيتشم والحُتبَها فيعرف إذا كانت الطريق مطروقة . وهذا معنى قوله : يسوفه أي يتشمته ، كا يقول رؤبة بن المعرج : إذا الدليل استاف أخلاق الطرق . ويريد المعري هنا أن يُشير إلى أنه ذكر أمامة في أشد المواقف ، كا ذكر عنترة صاحبته عبلة في أشد الأحوال وأحرج مواقع الحرب .

أما قوله: وهواكِ عندي كالفناء.. إلى آخره فهو إشارة ''إلى أن الأصوات والفناء والضرب على الأوتار تكون على مرتبتين : الخفيفة والثقيلة ، كا جاء ذكر ذلك في كتاب الأغاني . والمعنى في البيت أن هوى أمامة لذيذ على أي حال .

#### • السؤال : من القائل :

الدهرُ أَدَّبَني والصبر ربّاني والقوتُ أقنعني والياس أغناني للمرابط محمد تاجي للرابط محمد تاجي كافرين – السنغال

\*

# علي بن أبي طالب

الجواب: هذا البيت منسوب إلى الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه في ديوان له ، وهو من بيتين في ذلك الديوان هما:

الدهرُ أَدَّبَني والصبرُ رَبَّاني والقوتُ أقنعني والياس أغناني وأحْكَمَتني من الايام تجربة وحتى نَهَيْتُ الذي قد كان يَنْهاني

والجمع بين الدهر والصبر في البيت الأول يُشير إلى أن الدهر إذا ابتلى المره المصائب وصبر المره على ذلك فقد تغلب المره على الدهر ، كقول محمد الأبيور ودى :

تَنَكَّر لي دهري ولم يَـدْر ِ أَنني

أعِز أَ وأهوالُ الزمانِ تَهونُ وَطَلَ يُررِينَى الخَطْبَ كيف اعتداؤُه

وبيت اليه الصبر كيف يكون

أو كقول محمود الوراق :

الدهرُ لا يبقى على حالة لكنه يُقبيل أو يُدبيرُ فإن تلقّـاكَ بمكروهِــه فاصبر فإن الدهرَ لا يصبرُ

ويقول عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم :

تعوَّدتُ مَسَّ الضُّرِّ حتى أَلِفْتُــــه

وأسْلَمني طولُ البـلاء إلى الصبر

ووسُّع صدري للآذى الأُّنسُ بالآذى

وإن كنتُ أحيانًا يَضيق به صدري ِ

وصَيَّرَ نِي ياسي من النــاس راجيا لِسُرْعَـة ِ لطفِ الله من حيث لا أدري

أمَّا قولُه : وأحكمتني من الأيام تجربة ، فهو من مثل قول ِ أبي فراس الحدانى :

لقد زدْتُ بالايامِ والنـاسِ خِبرةً وجُـرِّبْتُ حتى أحكمتني التجاربُ

ويقول عُبُيد الله بن الحُـُر" الجُـُمفي :

حَلَبْتُ تُخلوفَ الدهرِ كَهٰلًا ويَاذَمَا

وجَرَّبْتُ حتى أحْكَمَتني التجاربُ

ويقول مُقاتِل بن مسعود العبدي في هذا المعنى :

عَرَفْتُ الليالي بؤسَها ونعيمَها وَحَدَّكَني صرفُ الزمان وأدَّبا وينسب إلى معاوية بن أبي سفيان قوله :

قد عشت في الدهر ألواناً على خلق صَّتَى وقاسيتُ فيه اللَّين والطَّبَعا كُلاَّ لبست فلا النعباء تبطرني ولا تعودت من مكروهها جشعا لا يملا الأمرُ صدري قبل مصدره ولا أضيق به ذرعاً إذا وقعا ويقول الشيخ عبدالغني النابلسي :

جرّبت دهري فما أبقى التجارب لي شيئا أروم كاني نلت أوطاري وحاربتني الليالي والأنام معا باسهم البين حتى قـل أنصاري وقد دهتني هموم لو على فلك يدور تُلْقى لأضحى غير دَوّار والبيت الأخير يشبه بيتا لابن لنكك:

جار الزمان علينا في تصرفه وأي دهر على الأحرار لم يُبخُر عندي من الدهر ما لو أن أيسره يُلْقَى على الفلك الدوار لم يَدرُر ورأيت لعمر ابن الوردي أبياتا في غاية النقمة على الدهر وأهله، فهو يقول: صبراً لصرف زمان قاطع الحجج لم يدر ما صحة الممشى من العَرج صبراً على صرفه صبراً فرحلتنا قريبة عند فليحتل على المهج ما باله لا يرى قدراً لذي شِيم شمح اليدين ويُعلي القَدْر مِن سَمِج جربت أهل زماني واختبرت فلم أجد كريماً ولا عوناً على الحَوج

#### السؤال ، من القائل وما المناسبة :

إني اتهمتُ نصيحَ الشيبِ في عَذَلي وأنتَ تعرف كيدَ الخصم والحَكَمِ ولي التهمتُ نصيحَ الشيبِ في عَذَلي وأنتَ تعرف كيدَ الخصم والحَكمِ

\*

## البردة للبوصيري

الجواب ، هذا البيت له شطرتان من بيتين ختلفين في قصيدة البردة للبوصيري . فالشطر الأول يقع في هذا البيت من البردة ، وهو :

إني اتهمتُ نصيحَ الشيب في عذلي والشَّيبُ أبعدُ في نصح عن التَّهُمَ والشَّعبُ أبعدُ في نصح عن التُّهُمَ والشطر الثاني يقع في بيت آخر وهو :

ولا تُطيع منها خصما ولاحكما فأنت تَعْرفُ كيدَ الخصمِ والحَكَمِ وأذكر أنني أجبت عن سؤال من هذا النوع في مناسبة سابقة ، كا تكلمت عن قصيدة البردة في غير مناسبة واحدة ، ومن أطرف ما قرأت في شرح للبردة للعلامة الباجوري قولتُه عن البيتين :

عَضْتَني النصحَ لكن لستُ أسمعُه إن المُحِبَّ عن العُذَّالِ في صمم إن المُحِبَّ عن العُذَّالِ في صمم إني أَتَّهمتُ نصيحَ الشيبِ في عَذَلي والشيبُ أبعدُ في نصح عن التهم

إن من فائدة هذين البيتين أنك إذا أحببت شخصاً في الحلال وتستحي منه ومن الناس أن تُكلَّمَه ، فاكتنب البيتين في ساعة الزُّهَرة في صحفة من نحاس ، وامْحُ تلك الصحفة بماء المطر واشربها فإنك تقوى على الحبوب وتجتمع به ولا تخشى من أحد أبداً، وتُنفشي إليه سِر "ك وتبلغ منه مقصودك.

وفي شرح البيت الثاني: ولا تسطيع منها خصما ولا حكما: فأنت تعرف كيد الخصم والحكسم يقول الباجوري: إذا تخاصم العقل مع النفس وجعلا الشيطان حكسما أو تخاصم العقل مع الشيطان وجعلا النفس حكسما فلا تسطيع واحداً من النفس والشيطان ، لا الخصم ولا الحسكسم ، لأن كلا منها يدعو إلى الشر ، والعقل يدعو إلى الخير ؛ فإذا تخاصم العقل مع أحدها كان الحكسم مع خصم العقل لأنه من ناحيته ؛ ومما تسقر رعليم أن الخصم قد يكون الشيطان ، بالعكس .

وقد ذكرت مذا للاطلاع على ناحية من علم النفس عند القدماء.



### السؤال ، من القائل وما المناسبة :

فقلتُ لها يا عَز الرسِل صاحبي

إليك رسولاً والمُوكِّل مُرْسَلُ

بأن ُ تَجعلي بيني وبينك موعـــدا

وأن تامريني بالذي فيــه أفْـعــلُ

وآخِرُ عهدي منـكِ يومَ لَقيتِني

بأسفل ِ وادي الدوم ِ والثوبُ 'يغسلُ

شکر محبود

مدينة المنصور - محافظة نينوى - العراق

¥

## كثير عزة

• الحواب ، هذه الأبيات للشاعر كثير عزة من حكاية رأيتها في الأغاني في معرض الكلام عن جميل بثينة . فقد حكى أبو مالك النهدي قال : جلس إلينا كثير " ذات ليلة ، فتذاكرنا جيلا فقال كثير : لَقَينَي جميل مرة فقال

لي جميل: مِن أَينَ أَقبلت؟ فقلت أن من عند أبي الحبيبة ، أي من عند أبي بثينة . فقال لي جميل: وإلى أين تمضي ؟ فقلت: إلى الحبيبة ، أي عَزَّة . فقال لي جميل: لا بدُ من أن تَرَ جَعِ عَوْدُكُ على بَدَئِكُ فتستجد لي موعداً من بثينة . فقلت أن عهدي بها الساعة ، وأنا أستحي أن أرجيع . فقال جميل: لا بدُ من ذلك . فقلت له : فعنى عهد لك ببثينة ؟ قال : في أول الصيد ، وقد وقمت سحابة "بأسفل وادي اللاوم ، فخرجت بثينة ومعها جارية " لها تغسيل ثياباً . فلما أبصر تني بثينة أنكرتني ، فضر بت بيديها إلى ثوب في الماء فالتحفت به . وعَرَ فتني الجارية . ثم إن بثينة أعادت الثوب إلى الماء ، وتحدثنا حتى غابت الشمس أن فسألتنها الموعد فقالت : أهلي سائرون . ثم إني ما لقيتنها بعد ذلك ولا و جَدت أحداً آمنت فأرساك إليه . فقال كثير : فهل لك أن آتي خلك فاقول أبياتا من الشعر أذكر فيها هذه العلامة ، إن لم أقدر على الخكوة الحي فقال له أبو بثينة : ما ردك يا ابن أخي ؟ فقال كثير : قلت أبياتا عرضت ، فأحببت أن أعرضها عليك . قال أبو بثينة : هاتبها . فقال كثير : فلت أبياتا عرضت ، الأبيات ، وبثينة تسمع :

فقلت ُ لها يا ءَز ۗ أَرْسِل صاحبي

إِلَيْكِ رسولاً والمُوَكِّلُ مُرْسَلُ

بأن تَجعلي بيني وبينك موعـــدا وأن تامريني بالذي فيــــه أفــعلُ

وآخير ُ عهدي منـكِ يومَ لَقيتني بأسفل ِوادي الدَّوْم والثوب ُ يُغْسَلُ

فضربت بثينة جانب خِدَر هِا وقالت : إخساً ! إخساً ! فقال لها أبوها :

مَهْيَم يا بثينة ؟ قالت : كلب يأتينا إذا نوام الناس من وراء الرابية . ثم قالت المجارية : إبغينا من الدومات حطباً لنذبح لكثير شاة ونشويها له . فقال كثير : أنا أعجل من ذلك . وخرَج من الحي إلى جميل وأخبره بما قالت بثينة . ففهم جميل كلامها وقال : الموعد الدومات . ثم خرج كثير وجميل حتى أتيا الدومات . وجاءت بثينة ومن معها ، فما بَرِحوا حتى بَرَق الصبح . فكان كثير يقول بعد ذلك : ما رأيت مجلساً قط أحسن من ذلك المجلس ، ولا مثل علم أحدهما بضمير صاحبه ، وما أدري أيتها كان أفهم .

وفي حكاية أخرى أن جميلاً أتى لموعد بينه وبين بثينة ، وهي لم تأت لأن أهلها حرموها ومنعوها من الوفاء بوعده ، فقال في ذلك أشعاراً لا مجالَ لذكرها .

ويقال إن عمر بنأبي ربيعة قال له يوماً : امض بنا إلى بثينة ، فقال جميل: قد حُجِير علي من فذهب عمر وحده واجتمع بها ، ثم عاد والتقيا ثانية ، وقص عليه ما رأى من بثينة ، فأنشد جميل قصيدته الرائية التي مطلعها :

خليلي عوجا اليوم حتى تسلّما على عذبة الأنياب طيّبة النشر ِ وهي طويلة ، وفيها يقول :

أيبكي حمام الآيك من فقد إلفه وأصبر ، ما لي عن بثينة من صبر ي يقولون مسحور يُجَـنُّ بذكرها فأقسم ما بي من جنون ولا سحر ي وأقسم لا أنساكِ ما ذر شارق وما هَب آلُ في مُلَمَّعة قفر إلى آخره .

ويقال إن عمر بن أبي ربيعة لمَّا سمع القصيدة أنشد قصيدته الرائية التي أولها: أمِن آل نُعْم أنت غادٍ فمُبكِرُ عُداةً غـــد أم رانح فمهجِّرُ

## • السؤال : من القائل وفي أي مناسبة :

وليسالذي يَجري من العين ماؤُها ولكنها روحي تذوبُ وتَقطُرُ عد بن الشيخ كينهبد – موريتانيا

 $\star$ 

## سَوّار بن عبدالله القاضي

• الجواب: هذا البيت لسوّار بن عبدالله القاضي قاضي المنصور من حكاية وردت في الأغاني عند ذكر عبدالله بن العباس الربيعي. قال عبدالله بن العباس الربيعي: لقيني سوار بن عبد الله القاضي وهو سوار الأصغر فقال: إن لي إليك حاجة ، فأتيني خفية. فأتيته فقال: لي إليك حاجة قد أنست بك فيها ، لأنك لي كالولد ؛ فإن شرطت لي كتانها أفضيت بها إليك . فقلت : ذلك للقاضي علي شرط واجب. فقال: إني قلت أبياتا في جارية لي أميل إليها ، وقد قلكتني وهر عرض تني ، وأحببت منك أن تصنع لي لحنا وتسمع علي المنا ، وأن غنيته وأظهرت على أن لا يعلم أحد أنه شعري فلست أبالي ، أتفعل ذلك ؟ قلت : نعم ، حباً وكرامة . فأنشدني :

سَلَبْتِ عظامي لحمّها فَتَرَكْتِها

عَواريَ في أجلادِهـا تتكسَّرُ

وأخليت منها تُغَّها فكأنَّها

أنابيب في أجوافِها الريــحُ تَصْفِرُ

إذا سَمِعَت بـاسم ِ الفِراق تَرَعُـدَت

مفاصِلُها مِن هَول مـــا تتحذَّرُ

خُذِي بيدي ثم اكشِفيالثوبَ وأنظري

بيلًى جسدي لكنني أتستر أ

وليس الذي يجري من العين ماؤها

ولكنهـــا روخُ تَـــنـوبُ وتقطرُ

قال عبد الله : فصنعت فيه لحنا، ثم عَرَّفت القاضي خبر َ في رُقعة كتبت ُ بها إليه وسألت وعداً يَعِد ني به للمصير إليه . فكتب إلي يقول : نظرت في القضية فوجدت أن هذا لا يصلّح، وأنه لا ينكتم علي حضور ُك وسماعي إياك. وأسأل الله أن يَسُر ُك ويبقيك . قال عبدالله : فغنيّت الصوت حتى ظهر واشتهر وغني به الناس . فلقيني القاضي يوماً وقال لي : يا ابن أخي ، قد شاع أمر ُك في ذلك الباب حتى سَمِعناه من بُعدٍ كأنا لم نعرف القصة فيه .

ويُشبه بيت ُ سَو ار القاضي المسئول ُ عنه بيتاً لامرى، القيس يقول فيه : فلو أنسها نفس مسوية سوية ولكنها نفس تساقط أنفسا وهذا البيت منسوب في معجم الشعراء إلى محمد بن أبي ربيع الصوري . وكان سو"ار بن ُ عبدالله قاضياً للمنصور العباسي .

ورأيت ُ في معاهد التنصيص أبيات َ سو"ار ِ القاضي منسوبة إلى بشار بن برد. ويقول ديك ُ الجن في المعنى :

ليس ذا الدمعُ دمع عيني ولكن هي نفس تذيبُها أنفاسي ويقول ان دريد:

لا تَحسبي دمعي تحدَّر إنما روحي جرت في دَمْعِيَ المتحدَّرِ ولي قوله: ولسوار القاضي أبيات رقيقة في الغزل ، وهي قوله:

سلبت عظامي لحمها فتركتِها عواري في أجلادها تتكسر وأخليت منها مخها فكانها أنابيب في أجوافها الريح تصفر إذا سمِعت باسم الفراق ترعّدت مفاصلها خوفا لما تتنظر خذي بيدي ثما كشفي الثوب فانظري بيلي جسدي لكنني أتستر وكان بين سوار والسيد الحميري خصومة فقال فيه السيد الحميري عند أبي حعفر المنصور:

قل للإمام الذي ينجي بطاعته يوم القيامة من بحبوحة النار لا تستعين جزاك الله صالحة ياخير من دب في حكم بسوار لا تستعن بخبيث الرأي ذي صلف جم العيوب عظيم الكِبر جبار إلى آخره.

وله فيه هجاء أقذع من ذلك ، وكان قال فيه من أبيات :

إن سَوَّار بنَ عبد الله من شر القضاة ورأيت في معاهد التنصيص أن أبيات سوار الخسة السابقة هي لبشار . وهذا غريب . • السؤال: من القائل وما المناسبة:

لمَّا ، تَبَدَّى الصبحُ مِن حِجابهِ كَطَلْعَةِ الأَشْمطِ مِن حِلبابهِ ثابت حسن مراكش - المغرب

أبو نواس

• الجواب : هذا البيت لأبي نـُواس في مطلع قصيدة طردية يضف فيها كلب َ صيد ، ويقول فيها بعد البيتين الأو َّلــَين :

هِجِنَا بِكُلِّبِ طَالِمًا هِجِنَا بِهِ يَنْتَسِفِ الْمُقُودَ مِن كَلاَّ بِكِ كأن مَتْنَيْه لدى انسِلاب، مَتْنا شُجاع لَج في انسيابه تراه في الحُضْرِ إذا تَهاهَا به يكاد أن يَخْرُجَ مِن إهابـــه إلى آخره .

ولأبي نواس أشعار" أخرى في الصيد ، وهي من الطُّر ديَّات . وقد اعتنى ۱٦ – قول على قول (١٠) - 111 -

بها عدد من الشعراء حتى أصبح لها باب من أبواب الشعر العربي . وامرؤ القيس في مقدمة من فتح الباب في هذا القول . وجرى أبو نواس في قصيدة أخرى على منوال امرىء القيس في وصف فرس هيكل حيث يقول :

قد أغتدي والليالُ في إهابه أَدْعَجُ ما جُرَّد مِن خِضابِهِ مُدَثَّرُ لَم يَبْدُ مِن حِجابِه كالحبشيِّ ٱنْسَلَّ مِن ثيابِهِ إلى آخره.

وأبو نواس رَثْتَى كلباً من كلاب الصيد كان له ، لسعته حَيِّة مُ فات ، وقال فيه من قصيدة :

يا بؤس كلبي سيد الكلاب قد كان أغناني عن العُقاب ونذكر مِن شعراء الطرديات مثلا أو مَــُـــَــن لابن المعتز ، فهو يقول بمثل قول أبي نواس :

قد أغتدي والليال في مآبه كالحبشيّ فَرَّ من أصحابه والصبحُ قد كشَّف عن أنيابه كأنه يضحك في ذهابه ومن قوله أيضاً:

قد أغتدي على الجياد الضَّمَّر والصبحُ في طُرَّةِ ليل مُسْفِر ِ كانه عُرَّةُ مُهر أَشْقَر ِ والوحشُ في أوطانها لم تُذْعَر

#### • السؤال : ما مناسبة القول لهذين البيتين :

تُرُوح من الحسناء أم أنت مغتدي وكيف انطلاق عاشق لم أيز ود تراءت لنا يوم الرحيل بمقلّتي غرير بملتف من السَّدر مُفْرَدِ مهديد محمد البَيض – ولاية سمدة – الجزائر

\*

# قيس بن الخطيم

• الجواب ، هذان البيتان لقيس بن الخطيم من قصيدة له قالها لحسان ابن ثابت الخزرجي . والحكاية ' أن رجلا من الخزرج لقيي رجلا من الأوس ، فقتل الخزرجي الأوسي ، فعلم الأوس بذلك فخرجوا وقتلوا الخزرجي بياتا في الليل ، وكانت العادة ' أن لا يُقتل رجل في داره أو في نخله. فلما علم الخزرج بقتل صاحبهم خرجوا بالسلاح والتقوا بالأوس في واد هناك ، فاقتتلوا أربعة أيام . فقال قيس بن الخطيم في ذلك :

تَروح من الحسناء أم أنتَ مغتدي وكيف انطلاقُ عاشق لم يُزَوَّدِ

تراءت لنا يوم الرحيل بِمُقْلَتَي ويقول في آخر الأبيات :

وذي شيمة عسراء تُسْخِط شيمتي في المال والأخلاق إلا معارة متى ما تَقُد بالباطل الحق يَأْبه متى ما أتيت الامر من غير بابه

فأجابه حسان بن ثابت بشعر ٍ من الوزن والقافية فقال :

لَعَمرُ أبيكَ الخيرِ يا شَعْثَ ما نَبا لساني وسيفي صارمان كلاهما فلا المالُ يُنسيني حيائي وعِفتي

ثم قال يخاطب قيسَ بنَ الخطيم : فلا تَعْجَلَنْ ياقيسُ وأرْبَع فإنما حسام وأرماح بايدي أعِزَّة

إلى آخره .

أقول له : دعني ونفسَك أرْشِدِ

غرير عِلْمَف من السَّدر مُفْرَد

أقول له: دعني ونفسَك أرْشِدِ فما اسطعت من معروفها فَتَرَوَّدِ وإن قُدْتَ بالحَقِّ الرَّواسِيَ تَنْقَدِ ضلِلْتَ وإن تَدْخلْ من الباب تَهْتَدِ

على الساني في الخطوب ولا يَدي ويَبْلُغُ ما لا يَبلُغُ السيفُ مِذْوَدي ولا واقعاتُ الدهر ِ يَغْلُلْنَ مِبْرَدى

قصاراك أن تُلْقَى بكل مهندِ متى تَرَهُم يا ابنَ الخطيم تَبَلَّدِ

### • السؤال : من القائل وما المناسبة :

أَلِنَا على الربع القديم بِعَسْعَسا كَأْنِي أَنادي أَو أَكَلَّمُ أُخرسا الشيخ بن عبد الله السالم أنوا كشوط – موريتانيا

امرؤ القيس

• الجواب: هذا البيت مطلع فصيدة لامرى القيس الشاعر الجاهلي المشهور ، قيل إنه قالها بعد أن لبس الحثلثة المسمومة التي أهداها إليه قيصر ملك الروم ، وكان قد و شى به رجل من بني أسد اسمه الطماح لدى قيصر بأنه (أي امراً القيس) كان يراسل ابنته ويذكر فيها أشعاراً. فلما لبس امرؤ القيس الحثاة أسرع فيه السم وتساقط جلاه ، وسمي بذلك ذا القروح فقال:

تأوَّبني دائي القديمُ فَغَلَّسا أُحاذِرُ أَن يَرْتَدُّ دائي فأنْكَسا

ولم تَرَمِ الدارُ الكثيبَ فَعَسْعَسا كَانِي أُنادي أَو أَكُلِّم أَخْرَسُا والبيت الثاني هنا له روايات أخرى منها:

ألاً تسال ِ الربع الجواب بيعشعسا كاني أنادي أو أُكَلَّم أخرســـا

ومنها:

أَيًّا على الربع ِ القديم ِ بيعَسْعَسا

كاني أنادي أو أُكلِّم أخرسا وهذا البيت الثاني في الروايات هو البيت الذي يقوله امرؤ القيس في مطلع

القصيدة بحسب بعض المراجع . وبعضُ المراجع الأخرى تذكر أن المطلع هو : تأوبني الداء القديمُ فغلّسا أحاذر أن يَرْتَدُ دائي فأُنْكَسا كا سبق ذكره .

وعَسْمَس هنا جبل طويل لله البي عامر وله دارة أو أرض واسعة حوله . وفي القصيدة إشارة إلى الطـمـّمـّاح الذي وشى به إلى قيصر وهي قوله :

لقد طَمَح الطَّمَّاحُ مِن بُعدِ أرضه

لِيُلْبِسَنِي مِن دائه ما تَلَبُسا

وفي القصيدة أبيات مشهورة منها قولُه عن النساء :

أراهُن لا يُحْبِبُنَ مَن قَل مالُه

ولا مَن رأينَ الشيبَ فيـهِ وقوَّسا

#### وقوك :

فلو أنها نفسُ تموت جميعةً ولكنها نفسُ تَساقَط أَنْـفُسا وقوله:

وُبِدُّلْتُ قَرْحاً دامياً بعد صِحَّةٍ فيا لَكِ مِن نُعْمَى تَبدَّلْنَ أَبُوْسا وبعضهم يروي هذا البيت :

وبُدُّلْتُ قَرحاً دامياً بعد صحة لَعلَّ مَنايانا تَحَوَّلْنَ أَبوُّسا ويقال إِنَّ سَوَّاراً القاضي زاد في أبياته الغزلية بيتا خامساً ليس له، وهو: وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها نفس تذوب فتقطر ورأيت أن هذا البيت لبشار بن برد، بل إن جميع أبيات سوار هي لبشار، وهذا غربب ويقول ديك الجن:

ليس ذا الدمع دمع عيني ولكن هي نفس تذيبها أنفاسي ويقول ابن دريد :

لا تحسبي دمعي تحدّر إنما وأملي القالي : وهذه أبيات رأيتها في أمالي القالي :

ليس المقصِّر وانيا كالمقصِر حكم المعذَّر غيير حكم المعذِر لو كنت أعلم أن لحظكِ موبيقي لحذِرت من عينيكِ ما لم أحذر لا تحسبي دمعي تحدّر إنميا نفسي جرت في دمعي المتحدر خبري خذيه عن الضَّنَى وعن البكا ليس اللسان وإن تلفتُ بمخبر ولقد نظرتُ فرد طرفي خاسنًا حَذَرُ العدا وبها أه ذاك المنظر ياسِي يُحِسِّن لي التستر فاعلمي لو كنت أطمع فيك لم أتستر

السؤال: من القائل وما المناسبة:
 بليل صول تناهى العرض والطول أ

كانمــــا ليلُه بالليــل ِ موصولُ محمد القادر بن محمد

كادلك ــ السنغال

 $\star$ 

حُنْدُج بن حُنْدُج

• الجواب ، هذا البيت لشاعر اسمه حُنندُج بن حُندج المُنرَّي من شعراء حماسة أبي تمام ، والبيت من أبياتِ هي :

لا فارَقَ الصبحَ كفي إن ظَفِرتُ به

وإن بَدَت عُرَّةٌ منه وتحجيلُ

لِساهر طال في صول تَمَلْمُلُه كَانَّه حَيَّــةُ بالسَّوط مَقتولُ أَ

متى أرى الصبحَ قد لاحت تخايـِلُه

والليلُ قد مُزَّقَت عنه السرابيلُ

ليل ْ تَحَيَّر ما يَنْحَطُ في جهةٍ

كأنبه فوق متن ِ الأرض ِ مشكولُ

نُجومُه رُكَّدُ ليست بزائـــلةٍ

ما أَقْدَرَ اللهَ أَن يُدني على شَحَطرٍ

مَنْ دارُه الحَزْنُ مِمَّن دارُه صولُ

أللهُ يَطِـوي بِساطَ الأرض بينها

حتى يُرَى الربعُ منه وهو مأهولُ

وفي مثل هذا المعنى يقول بشار بن برد :

خَلِيلًى مَا بَالُ الدُّجِلَى لا تَزَحْزَحُ

ومـــا لِعمودِ الصبح لا يَتُوَضُّحُ

أَضَلُ النهارُ المستنيرُ طريقَـه

أم الدهرُ ليلُ كُلُهُ ليس يَبْرَحُ

وطال عليُّ الليــــلُ حتى كانــه

بليلين موصولٌ فما يَتَزَحْزَحُ

ومثلُه قول المهلمل في عدم زوال الليل:

ألَيْلَتنا بذي مُحسَم أنيري إذا أنت انقضيت فلا تحوري فإن يَكُ بالذنائب طال ليلي فقد أبكي من الليال القصير كان كواكِب الجوزاء عُوذ مُعَطَّفة على رُبع كَسير كان الجَدْي في مثناة رِبق أسير أو بمنزلة الأسير كان الجدم إذ ولَّى سُحَيرا فِصال بُلْن في يوم مطير كان النجم إذ ولَّى سُحَيرا فِصال بُلْن في يوم مطير كواكبها زواحِف لاغبات كان سماءها بيدي مدير ويقول المري في طول الليل:

وليلين : حال بالكواكب جوزه

وآخر مِن حَلْي الكواكب عاطِلُ

كانٌ دُجاه الهجرُ والفجرُ موعِدُ

بوصل وضوء الصبح حِبُّ مُماطِلُ

قطعت بعدا يَعُبُ عبابُه

وليس له إلاّ التبلج ساحــــلُ

ولشرف الدين بن منقذ :

ولَرُبَّ ليل تاه فيه نجمُه فقطعتُه سَهَرا فطال وعَسْعَسا وسَالتُه عن صبحه فاجابني لوكان في قيد الحياة تَنفَّسا

#### السؤال ، من القائل وما المناسبة :

جرى قلمُ القضاءِ عا يكون

جنونُ منك أن تسعى لرزق

فَسِيّانِ التحركُ والسكونُ والسكونُ ويُرزَق في غَشاوته الجنينُ يعيى عكور يشة – المملكة العربية السعودية

 $\star$ 

# أبو الخير الكاتب الواسطى

• الجواب: هذان البيتان لأبي الخير الكاتب الواسطي؛ وذكر ابن خلكان أن الشيخ أبا بكر القرطبي كان كثيراً ما يُنشِد هذين البيتين . ولم أر في ابن خلكان ترجمة لأبي الخير المذكور .

والمعنى في البيتين من أكثر المعاني وروداً في الشعر العربي ، ولعل كان يُعُبِّر عن حالة الحرمان في أيام العصبيات حينا كان الانسان يُكافأ على ولائيه للسلطان ، ولا يكافأ على علمه وأدبه وجيده واجتهاده. فأدى ذلك بكثير منهم إلى أنه من القضاء والقدر كأبي الخير الحالياً

المذكور وكأحمد بن عَلَمُورَيْه الأصبهاني حيث يقول :

والمرن يَسْعَى لفضل ِ الرزق مجتهدا وما لَه عَيْرُ ما قد خَطَّه القَلمُ والمعافسَى بن زكريا يقول :

فكما لا يَرُدُّ عَجْزي رِزقي فكذا لا يَجُـرُ رِزْقي حِذقي

ويقول سلم الخاسر لماّ كتب إلى أبي العتاهية ويُنسَب إلى الجماز ابن ِ أخت سلم الخاسر :

الرِّزْقُ مقسومٌ على مَن ترى ينالُه الابيضُ والأَسوَدُ كُلُّ يُوَفَّى رِزِقَه كامالًا مَن كَفَّ عن جَهدٍ ومَن يَجْهَدُ

وفي هذا المعنى يقول أحمد بن يوسف الكاتب أو عبـــد ُ الله بن ُ جعفر بن أبي طالب:

قد يُرْزَق المرة لا مِن حيلةٍ صَدَرت

ويُصْرَف الرزقُ عن ذي الحيلة الداهي

ومثله قول الناشيء الأصغر:

مَن ظنَّ أن الرزقَ ياتي بِمَطْلَب

فقد كَذَبته نفسُه وهــو آثم

ويشبه ذلك قولَ سعيد بن عبد الرحمن بن حسّان :

وقد ياتي المُقيمَ الرزقُ عفوا ويَطْلُبه فَيُحْرَمُهُ الحريصُ

وأُوضحُ شيء قولُ ابراهيم بن المهدي :

قد يُرزَق المرة لم تَتْعَبُ رواحِلُه

ويُحْرَم الرزقَ من لَم يُوثَتَ مِن تَعَبِ

الرزقُ أروعُ شيءِ عن ذوي الأدب

وَخَلَّةً ليس فيهــا مَن يخـالفني

الرزقُ والحمقُ مَقرونان في سبب

يا ثابت َ العقل كم عانيت َ ذا مُحمُق ِ الرزقُ أغرى به مِن لازم الجربِ

وقول الكَتَنْجِي :

الرزقُ مقسومٌ فأجمِل في الطلب ياتي بأسبابٍ ومن غير سببُ فاسترزقِ اللهَ ففي الله غِنَى أللهُ خيرٌ لك مِن أبَّ حديبُ

أما أقرب ُ شيء لقول ِ أبي الخير الكاتب الذي نحن بصدده فهو قول ُ ابراهيم ِ ان هرمة :

إِنَّ الذي شَقَّ فمي ضامنُ لِي الرزقَ حتى يَتُوَقَّاني وسف : وقول محمد بن عبد الله بن أحمد بن يوسف :

أَلله يَرْزُقُنِي والرزقُ يَطلبني وإن قَعَدْتُ ولم أَلْحِحْ على الطَّلَبِ إِنْ قَدَّر الله لي رزقاً سيبلغني إمّا على الخفضِ أو بالكَدِّ والتعب

وقول دعبل من أبيات :

أسعى لِأَطْلُبَهِ والرزقُ يطلبني والرزقُ أكثرُ لي منه له طلبا ولعروة بن أذينة حكاية من هذا الباب مع هشام بن عبد الملك عن بيتين له مقول فسها :

لقد علمتُ وما الإسرافُ من خُـلُـقي

إن الذي هو رزقي سوف يأتيني

أسعى له فيعنيني تطلبُ ولو قَعَدْتُ أتاني لا يُعَنَّيني ولو وَعَدْتُ أتاني لا يُعَنَّيني وقد نذكر الحكاية في مناسبة أخرى

وقول ابن أذكنة يشبه قول دعبل من أبيات :

قالت سلامة دَعُ هذا اللبونَ لنا لصبية مثل أفراخ القطا زَعَبا قلتُ احبسيها ففيها متعة هم إن لم يُنِخ طارق يبغي القرى سغبا لما احتبى الضيفُ واعتلت حلوبتُها بكى العيالُ وغنت قدرنا طربا هذي سبيلي وهذا فاعلمي خلقي فارضي به أو فكوني بعض مِن غضبا ما لا يفوت وما قد فات مطلبه فلن يفوتنني الرزق الذي كُتبا أسعى لاطلبه والرزق يطلبني والرزق أكثر لي مني له طلبا وبقول أبو الشيص:

لكل امرىء رزق وللرزق جالب وليس يفوت المرء ما خطَّ كاتِبُه يساق إلى ذا رزقـــه وهو وادع ويُحرم هذا الرزق وهو يطالبه ويقول محمد بن عبدالله بن أحمد بن يوسف :

ألله يرزقني والرزق يطلبني وإن قعدتُ ولم ألْحَج على الطلب إن قَدّر الله لي رزقاً سيبلغني إما على الخفض أو بالكدّ والتعب

# • السؤال: من القائل وما المناسبة:

إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمعيم مؤنث جلالي المصطفى خنفرة - المغرب



# الزمخشري

الجواب ، رأيت في شرح بديعية الشيخ عبد الغني النابلسي أن
 الزنخشري قال :

قلتُ لَمَّا تَجمعــوا وبقتلي تحــدثوا لا أبالي بيجَمْعِهم كُلُّ جمع مُؤنَّثُ

ومعنى ( الجمع ) هو ( الجماعة ) فهو مؤنث . وفيه إشارة " إلى أن جموع التكسير يجوز فيها التأنيث .

وينسب البيتان أيضاً إلى أبي المختار العلوي في قوم تَجَمَّعُوا لِذَمَّه . وفي الكلام استهانة بالقوم . ويُشبه ذلك ما قالته سكمى ابنة عدي ابن الرّقاع لقوم من الشعراء جاءوا ليغالبوا أباها في الشعر . فلسّا سمعوا البيتين منها – وكانت شاعرة – خجاوا ورجعوا .

ويشبه ذلك قولَ الأعشى في هُوذَ مْ بن علي :

يرى كُلَّ ما دون الثلاثين رُخْصَةً ويعدو على جمع الثمانين واحدا أي إنه يستخف بالثلاثين ، فإذا صاروا ثمانين نازلهم وحده .

ومن العرب رجال كان الواحد منهم 'يعَد بألف . فالفند الزامّاني كان يُقاس بألف. و يُروى أن عَمْرو بن العاص بعث إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب منه ثلاثة آلاف فارس للاستعانة بهم في فتح مصر وكان يحاصرها ، فأرسل إليه عمر بحارثة بن حديفة ، وبالزبير بن العوام وبالمقداد بن الأسود ، اعتباراً منه بأن كل فارس منهم بألف فارس .

وكان الفيند الزُّمَّاني في الجاهلية يقاس بألف ، وقد مدح أحد الشعراء قوماً بشجاعتهم فقال عنهم :

فواحدهم كالألف باساً ونجدة وألْـفُهمُ للعرب والعجم قاهر وكان الفيند الزماني إذا ضرب الرجلين المردوفين برمحه انتظمهما فيه ، وبهذا مدح بكر بن النطاح أبا دلف فقال وبالغ :

قالوا أينظم فارسين بطعنـة يوم اللقـاء ولا تراه كليلا لا تعجبوا لو كان مَدَّ قناته ميلاً إذا نظم الفوارس ميلا وكانوا يقولون إن وجود نابليون في المعركة يعادل وجود مئة ألف جندي . وفي القرآن الكريم : «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » .

# • السؤال : من القائل وما المناسة :

تَعَلَّم شِفاء النفس قهرَ عَدوُّها فبالِغُ بِلُطُفِ بِالتَّحَيُّلِ والمكررِ عَلَثُونَ محمد برج بوعربريج – ولاية سطىف – الجزائر

## زیاد بن سَمّار

• الجواب ، هذا البيت لشاعر كان من أقران النابغة الذُّبياني اسمُه زياد ابن يساركا في مغنى اللبيب أو زياد بن سَيَّاركا في خزانة الأدب للبغدادي . ولم أَجِد في شرح ِ مغنى اللبيب وشواهده للسيوطي ولا في شرح محمد الأمير ،ترجمة " لهذا الشاعر ، ولا في خزانة الأدب للبغدادي. ولم أجد له ذكراً في الأغاني ، ولا في معجم الأدباء للمرز ُباني ولا في الشعر والشعراء لابن قتيبة . والشاهد في البيت أن الفعل ( تعلُّم ۚ ) هنا نـَصـَب مفعولين هما ( شفاءَ ) و ( قَــَهْرَ ) وهذا قلمل ّ في اللغة ، والمشهور قول سارية بن ز'نـَــم :

تَعَلَّمْ رسولَ الله أنك قادر على كل حيٌّ من يَهام ومَنْجِيد ١٧ – قول على قول (١٠) - YOY -

تَمَلَّمُ رسولَ الله أنك مدركي وأن وعيدا منكَ كالأُخذِ باليد أو كقول القطامي:

تَعَلَّمُ أَنَّ بعـــد الغَيِّ رشداً وأَنَّ لهـــذه الغِيرِ انقشاعاً وكُلُ ذلك بمنى إعلم. ولكنَّ الذين استعملوا (تَعَلَّمُ ) ونصبوا بها فعلين فقد جَرَوا فيها على بجرى أفعال القلوب مثل ظن وزع وخال وغيرها كقول عبد الله بن همام السلولي :

فقلتُ أَجِرنِي أَبَا خَالدٍ وَإِلاَّ فَهَبْنِي امراً هَالِكا وقولِ أَبِي أُمِية أَوْسِ الحنفي :

زَعَمَتني شيخاً ولستُ بشيخ إنما الشيخ مَن يَدِبُ دبيبا ومثلُه قولُ اللَّعينِ المِنْقَرِي :

أبيالاراجيز يا ابنَ اللُّـوْم تُوعِـدني وفي الأراجيز خِلتُ اللَّـوْمَ والحَوَرا



## • السؤال: من القائل وما المناسبة:

إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب الحافظ الطالب مصطفى فيلنك – جمهورية النيجر فيلنك – جمهورية النيجر الطاهر محمد ابراهيم بريدو مليط – السودان

\*

## عنترة العبسي

 الجواب : هذا البيت مشهور وهو للشاعر الجاهلي عنترة العبسي من قصيدة مطلعها :

لا يحمل الحِقدَ مَن تعلو به الرتبُ ولا ينال العلا مَن طبعه الغضبُ وقالها عنترة يتوعد النعانَ ملك العرب ويفتخر بقومه ، فهو يقول له :

إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ يَا نَعْبَانُ أَنْ يِدِي قَصِيرَةٌ عَنْكَ فَالْآيَامِ تَنْقَلْبُ

إِنَّ الْافاعي وإِنْ لانت مَلامِسُها عند التقلّب فِي أنيابها العطبُ اليومَ تعــــــــــم يا نعمان أيُّ فتى يَلْقَى أخاكَ الذي قد غَرَّه العُصَبُ ولمنترة قول آخر في هذا المنى ، وهو:

أَثْنِي علي على بما عَلِمتِ فإنني سَمْحُ مُخَالَقَتِي إذا لَم أَظْلَمَ فِإذا فُلِمَةً مَذَاقَتُه كَطَعمِ العَلْقَمِ فإذا ظُلَمِتُ فإن ظلمي باسلٌ مُنَّ مَذَاقَتُه كَطعمِ العَلْقَمِ ويقول لبيد بن ربيعة :

مُحلُونٌ كريمٌ وفي حلاوتــه مُرُدُّ لطيفُ الأَحشاءِ والكَبِيد ويقول قيس بن الخَطَع :

فَبِيهِمْ للمُلاينِينَ أَناةٌ وطِماحٌ إذا يُراد الطَّماحُ ويقول كثير عَزّة:

هو العَسَلُ الصافي مِرارا وتارة هو السُّمَّ مَذْروراً عليه الذَّرارِحُ ويقول ابن مُقبل:

إِنَّا مَشَايِيمُ إِنْ أَرَّشَتَ جَاهَلَنَا يُومَ الطَّعَانُ وتَلَقَانًا مَيَامِينًا وَفَيَا هُو أَقْرَبُ لَمْنَى عَنْرَةً عَنِ الأَفَاعِي يَقُولُ السَّمْهُرِي بن أَسَد كَا فِي ذَيْلِ الْأَمَالِي وَالنَّوادر للقالي في حاجب بن خُشَينة العبشمي :

فتَّى من بني الخطاب يَهْتَز للندى كا اهتز عَضْبُ الشفرتين يمان ِ

هو السيفُ إِنْ لاينتَه لانَ مَتنُه وَغرباه إِن خاشنتُه خشِنانِ وروى أَبِر تَمَام فِي حماسته هذين البيتين على هذا النحو:

كريم يَغُضُ الطرف فَضلُ حيائه ويدنو وأطراف الرماح دواني وكالسيف إن لايَنْتَه لانَ مَشْه وحَـداه إن خاشنتَه خشِنان ولم يذكر أبو تمام قائل البيتين .

وفي المعنى أيضاً أقوال في الحلم والجهل نتركها إلى مناسبة أخرى . ومنهم من ذم الملاينة والإحسان ومدح المعاقبة ، كالفِند الزّماني فهو القائل في حرب البسوس :

صفحنا عن بني ذُهل وقلنا القوم الخوان عَسَى الأيام أن يُرجِعن قوما كالذي كانوا فلمّا صَرِح الشر فامسى وهو عُريان ولم يبق سوى العدوات ديّاهم كا دانوا وبعض الحِلم عند الجهل للذلة إذعان وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان وهذا يشبه قول سالم بن وابصة :

إن من الحِلْم ذلاً أنت عارفه والحِلْم عن قدرة فضل من الكرم وسأل يزيد بن معاوية أباه : هل ذبمت عاقبة حلم ؟ فقال : ما حلمت عن لئيم وإن كان وليا إلا أعقبني ندما ، ولا أقدمت على كريم وإن كان عدواً إلا العقبني أسفا . ومن الحرَرْم قول أبي أذرينة :

لا تقطعنُ ذنبَ الأفعى وترسلها إن كنتَ شَهْمًا فأُ تُبع رأسَها الذنبا

### السؤال ، من القائل وما المناسبة :

أنت ابنُ بيض لعمري لستُ أنكِره

وقد وُصِفْتَ ولكن مَن أبو بيض ِ

بو أخى - موريتانيا

أبو الجَوْن السَّحَيْمي

• الجواب: هذا البيت لأبي الجرون السُّحيَمي يقوله في الشاعر ابن بيض. ورأيت في الأغاني حكاية على ذلك وهي أن أبا الجون السُّحيمي وحمَّزَة بن بيض الشاعر اختصا إلى المهاجير بن عبد الله الكيلابي وكان والناعلى الهامة ، فدوّث عليه حزة وقال:

غَمَّضْتُ فِي حاجةٍ كانت تُوَّرُّقُني

لولا الذي قلتَ فيها قبل تَغْميضي

قال المهاجر : وما قلت ُ لك ؟ قال حمزة :

حَلَفَتَ باللهِ لِي أَن سوف تُنْصِفُني

فساغ في الحَلقِ ريقي بعد تجريضي

فقال المهاجر : وأنا أحْلف لأنْصفَنَتُك . فقال حمزة :

سَلُ هؤلاء إلى ماذا شَهادَتُهم

أم كيف أنت وأصحابَ المعاريضِ

فقال المهاجر : أُوجِيعُهُم ضربًا . فقال حمزة :

وَسَلُ سُحَيِمًا إِذَا وَافْسَاكَ جَمَّعُهُمُ

هل كان بالسِّر ّ حَوْضُ مثلُ تَحويضي

فحكم المهاجر له على خَصمِه السُّحَيَّمي . فقال السُّحَيَمي في ذلك من الوزن والقافمة :

أنت ابنُ بيض ٍ العمري لستُ أنكِرُه

حقًا يَقيناً ولكن مَن أبو بيضٍ ؟

إِن كُنتَ أَنْبضَتَ لِي قوسًا لِلرَّ مِيَني

فَقَد رميتُكَ رمياً غيرَ تنبيض

أو كنتَ خَضَّضْتَ لي وَ طْبِا لِتَسْقِيَني

فقد سَقيتُك محضًا غـير مَمْخوضِ

فَوَجَمَ حَمْرَةُ ۗ وَقَـُطِيعَ بِهِ وَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا . فَقَيْلُ لَهُ : وَيُلْلَكُ مَا لَمَكَ لَا تَجْدِبه ؟ فقال : وبسِمَ أُجيبُه ؟ والله لو قلتُ له : عبد المطلب بن هاشم هو أبو بيض لما نسَفَعني ذلك بعد قوله : ولكن مَن أبو بيض ؟

#### • السؤال ، من قائل هذا البيت وما المناسبة :

أنا الشمسُ في َجوّ العلوم مُنيرَةٌ ولكنَّ عَيبي مَطْلَعي في المغربِ مواري محمد مواري محمد سطات – المغرب

ابن حزم الظاهري

• الجواب ، هذا البيت لابن حزم الظاهري الأندلسي ، وأحد أجداده كان مولى يزيد بن أبي سفيان والأصل من فارس والمسكن أندلسي . وكان يقول بالمذهب الظاهري ، ولا سيا في معاني القرآن الكريم ، وهي الأخذ با انكشف واتضح معناه للقارىء أو السامع من غير تأمثل وتفكر . وهذا معناه أن استمال التأميل والتفكر يؤدي إلى التأويل الشخصي أو إلى التحميل في إيجاد معان لم تكن موجودة في الأصل بحسب الباطن وقد أدتى هذا المذهب الباطني إلى تأويلات واستخراجات غريبة ، اعتمد أربابها في بعض الأحيان على نسبة الأسرار الخفية لبعض الكلمات أو لبعض الحروف . وفي هذا بحث طويل .

ويقول ابن ُ حَزم عن مذهبه وعن نفسه :

أَلُم تَرَ أَنِي ظَــاهِريُ وأَنني على ما بدا حتى يَقومَ دليل

يريد أن يقول إنه يؤمن بما يبدو ظاهراً له ، وهو مُقيم على هذا الرأي إلى أن يأتي دليل على خلاف ذلك . وأقرب شيء إلى الظاهرية في الفلسفة الغربية هو مذهب الظاهرية المعروف بكلمة Phenominalism .

ومن أقوال ابن حزم في تثبيت معنى الظاهر قوله :

ولكن لِلعِيانِ لطيفُ مَعْنَى له سأَل المعاينــة الكليمُ

ولابن حزم الظاهري كتاب اسمه وكشف الإلباس ما بين أصحاب الظاهر وأصحاب الظاهر وأصحاب الظاهر وأصحاب القياس » . وكان العلماء من رجال الدين قد حَمَاوا عليه حلة شعواء ونسبوا إليه الزّينغ والضلال ، وأوغروا صدر المعتميد بن عبّاد عليه فأمر بإحراق كتبه .

والبيت المسئول عنه من قصيدة مدّح بها ابن حزم الظاهري قاضي الجاعة في قشرطبة عبد الرحمن بن بَشير ، ويقول فيها :

أنا الشمسُ في حَجو السماء مُسيرة "

ولكنَّ عَيْبِي أَنَّ مَطْلَعِيَ الغـربُ

ولو أنني مِن جانب الشرق طالِع ۗ

لَجَدُّ على ما ضاع من ذكريَ النُّهُبُ

ولي نحو أكِنافِ العراقِ صبابة ولا عَرْوَ أن يستوحِشَ الكَلِفُ الصَّبُ

ثم يقول عن نفسه:

وإنَّ رجالاً ضَيَّعوني لَضَّيَّع

وإنَّ زمانًا لم أَنـَلُ خِصْبَه جَدْبُ

ولكنَّ لي في يوسُف خيرُ أسوةٍ

وليس على مَن بالنبيُّ ٱثُنَّتَسَى ذنبُ

ويقول ابن حزم عن مذهبه الظاهري :

يقول أخي: شجاكَ رحيلُ جسم وروحك ما له عنها رَحيل فقلت له : المُعايِن مطمئن لذا طلب المعاينةَ الخليــلُ

وأبيات ابن حزم التالية فيمذهبه الظاهري هي من جملة أبيات يقول فيها:

يُطيل ملامي في الهوى ويقول: وذي عَذَل ِ فيمن سَبانيَ حسنه ولم تدر كيف الجسم،أنت قتيل؟! أفي حسن ِ وجهِ لاح ، لم تُرَ غيبَه

وعنديُّ رَدّ ـ لو أردت ـ طويل: فقلتُ له : أسرفتَ في اللوم ظالماً

على ما بدا حتى يقومَ دليـــل ألم تَرَ أَنَّى ظـاهري، وأنني وكان المعتمد بن عَبّاد صاحب اشبيلية قد أحرق كتب ابن حزم ، فقال ابن حزم :

تضمَّنه القرطاسُ، بل هو في صدري فإنتحر قو االقرطاسُ لاتحرقو االذي

وينزل إن أنز لِ ويُدفن في قبري يسير معي حيث استقلّت ركائبي وقولوا بعِلم كي يرى الناسُ مَن يدري دَّعُونَى مِن إحراقِ رَقٌ وكاغِد

فكم دون ما تبغون لله من يستر وإلاًّ فعودوا في المكاتب بَدأةً وله أيضاً في مثل هذا المعنى :

بَدْأُ ولم يَدر منــه أصلا مَن ظــــل يبغى فروعَ عِلم فكلّما ازداد فيبه سعياً

وقال في نكبته :

فالدهرُ ليس على حال بيمُتَّرَك لا يَشْمَتَنْ حاسديإنْ نكبة عَرَضَت ذو الفضل كالتُّبر طُوراً تحت مِيقعَةِ

وتارةً في ذرى تاج على مَلِكِ

#### السؤال ، ما معنى قول القائل :

و ُقرَيشُ هي التي تسكُن البحرَ بها سُمِّيت ُقريش قُرَيشا علي المحدالكندي علي الحدالكندي شنانكا – تنزانيا

×

# المُشَمُّرج بن عمرو الحميري

الحواب : هذا البيت لشاعر جاهلي اسمه المُشَمْرَج بن عمرو الحيري ،
 ويقول المرزباني في معجم الشعراء أن البيت يُرور كي أيضاً لغير المُشَمَّرج هذا.
 والأبيات التي ورد فيها البيت هي :

وُقَرَيْشٌ هِي التي تسكن البحرَ بها سُمِّيَت قُرَيشٌ قُرَيشًا

تَأْكُلُ الغَتْ والسمينَ ولا تترك فيه لذي جناحين ريشا هكذا في البلاد حيُّ قريش يأكلون البلاد أكلاً كَشيشا

ولهم آخِرُ الزمانِ نبيُّ يُكثِر القتلَ فيهمُّ والحُموشا عَلَا الارضَ خيلُه ورجالُ يُحسِرون اللَطِيُّ سَيْراً كميشا

و في لسان العرب أن في البحر دابة "تُـدُعى قـُـرَيشاً لا تـَـدَع دابة "غيرَها إِلا ۚ أَكَلَمَتُهَا فَجَمِيعٌ الدُّوابِ تَخَافُهَا ﴾ والقِرُّش دابة في البحر تُـسُمَّى أيضاً الكوْسَج واللَّـخم وهي المعروفة بكلب البحر ، ولعل تصغير قيرش بـِعُمْرَيش يكون تصغير أ تعظيم . فيقال إن قبيلة أقريش سُمِّيت قدريشاً باسم هذه الدابة؛ ولكن لا يوجد تعليل شافٍ لهذه التسمية؛ وكيف كان الأمر' في إطلاق هذا الاسم على تلك القبيلة . وفي لسان العرب أيضاً أن القبيلة سُمِّيَت قُــُريشاً لتَقَرُّسُها أي تجمُّمها إلى مكة من حواليها بعد تفرقها في البلاد حين غلكب عليها قُـُصَيُّ بن كلاب الذي يسمَّى مُجَمَّعاً . وقيل سُمّيت القبيلة ' بقريش على اسم قدريش بن متخلَّد بن غالب بن فيهر وكان صاحب التعيير عندهم ؟ وكان الناسُ يقولون : قدمت عيرُ قريش و خرَجت عِيرُ قُـريش . وقيل إنها سُمِّيت بذلك لِتَجْرِهِا وتكسُّبها وضَربها في البلاد ، تبتغي الرزق ، فإنهم كانوا أصحابَ تجارة ، ولم يكونوا أصحاب ضَرْعٍ وزَرْعٍ ، وهم يقولون : فلان يتقرَّش المالَ أي يتجمَّعُه. وهذه الأقوال جميعُها مبنية على التشابه اللغوي بين الكلمات وليس على أساس واقعي يتعلن بالحوادث والأشياء الحقيقية التي تجري في الحياة . وهذه الطريقة في التعليل اللغوي أضاعت على العرب كثيراً من الحقائق التاريخية .

ونما يُذكر بهذه المناسبة أن الزَّجّاج النحوي كان يَزْعَم أن كُلُ لَفظتين النفقة البعض الحروف وإن نقصت حروف إحداهما عن الأخرى فإن إحداهما مشتقة "من الأخرى . فالرَّجُلُ مشتق من الرجل ، والثّوّر أيما يُسَمَّى ثوراً لأنه يُثير الأرض ؛ والثوب إنما سُمِّي ثوباً لأنه ثاب لِباساً (أي أصبح لباساً)

بعد أن كان غزلاً وهكذا . ويحكى أن يحيى بن علي بن يحيى المنجم سأله : والجسَرّة لِم سُمَّيَت جَرّة ؟ فأجاب قائلا : لأنها تنجر على الأرض ، فقال له : لو جُرَّت على الأرض لـكسُسِرت . وقال ابن العلاق تعليقاً على أقوال الزّجاج: يجب أن يكون العُصْفُر مُشْتَقاً من العُصفور ، والعَذْب من الشراب مشتق من الخروف ، والإقليم مشتق من الخروف ، والإقليم مشتق من القليم وهكذا .

والاشتقاق في اللغة باب واسع ، ويبحث في كيفية صوغ كلمة من كلمة أخرى على أساس صيغة أو صِيغ معلومة لأنه لا يجوز الصوغ اعتباطاً دون قاعدة . والاشتقاق قسمان : أصغر وأكبر ، فالأصغر هو زيادة حرف أو أكثر في الأصل لأداء معنى معين أو معان معينة ، مثل : ضارب ومضروب ومضرب ويضرب وغيرها فهي مشتركة في (ضرب). والاشتقاق الأكبر هو حفظ الأصل مع تغییر الهیئة دون زیادة مثل : (قاول) و (ولق) و (وقال) و (لقو) و (لوق) و (قالو) ، وهذا من ابتداع ابن جني ، ولا يعمل به. والعرب رأوا فالضارب غير الضرب ، وكذلك الضريب والضروب والمضروب والمضرب ، وزادوا حركات بدل الحروف، فقالوا: خطوة وخُطوة وَمَشية ومِشْية ومُفْتَنَق ومُفْتِق وسَجَنْن وسِجِنْن وتحبْبَس وميحبْبَس . ويجب في هذه الحالة معرفة الصيغ ومعانيها ، فلا يجوز مثلًا أن يقال : مِقْعَد بدلًا من مَقَعَد وهو مكان القعود ، لأن مِقعد ( بكسر الميم ) هو آلة القعود. وبعضهم يستعمل مِفْعال بمعنى القياس ، مثــل استعمالهم لكلمة ( يحرار ) لمقياس الحرارة وهو غلط شنسع لا يصدر إلا عن الجاهلين باللغة من العلماء في علم الطبيعة أو الكيمياء، ومنهم من يقول ( مِحماض ) لمقياس الحموضة أي Acidonicter وهو غلط شنيسع لأن ( مِحماض ) هو آلة أو أداة التحميض وليس مقياس الحموضة ، حمانا الله وحمى اللغة من هؤلاء الجهلة .

#### • السؤال: من القائل وما المناسبة:

لولا بنوها حولها لخبطتُها

محود الأسمر شتوتكارت – ألمانيا الغربية

¥

# كعب بن مالك الأنصاري

• الجواب : هذا البيت بتامه هو :

لولا بَنوها حولها كَلَبَطْتُها إلى أَن تُداني الموتَ غيرَ مُذَمَّم

وقد ورد هذا البيت في معرض حكاية رأيتها في معجم الأدباء لياقوت عن ابن دأب الليثي ، فقد حدَّث المر و رُباني عن عبدالله بن مُصْعَب عن مصعب بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام قال: كنا جهاعة "نجالس الخليفة الهادي: أنا وسعيد بن سكم الباهلي ، وابن دأب الليثي ، وعبد الله بن مسلم وكان هذا أجرأنا عليه ، فخرج الهادي علينا يوماً مُغضباً متفيّراً ، فسأله عبد الله بن

مُسلِم عن سبب الغضب والتغير ، فقال الهادي : قد عَرَفَم مَوضِع لَبُانة بَنتِ جعفر بن أبي جعفر مني (وكانت زوجته) ، فإنها أغلظت لي بإدلالها علي في شيء ، فلم أجد صبراً ، فنلتنها بيدي (أي إنه ضربها) وندمت على ذلك . فسكتنا خوفاً من غضبه أو مِن تصويب عمله هذا لأن الخبر سيصل إليها . فقال ابن دأب . . يا أمير المؤمنين ، هذا الزبير بن العوام حواري وسول الله عليه وابن عمده ، ضرب امرأت اسماء بنت أبي بكر الصديق وهي من أفضل نساء زمانها حتى كسر يدها ، وكان ذلك سبب مفارقته إيها لأنه قال : أنت طالِق إن حال عبد الله بيني وبينك ، يمني عبد الله ابن الزبير ابنه . ولكن عبد الله لم يُخلّه وخلصها منه ، فطلقت . وهذا بن الزبير ابنه . ولكن عبد الله عنه يقول : لا 'يسأل' المره فيم يضرب امرأت. وهذا وهذا كعب بن مالك الأنصاري ، وهو أخو الزبير ، آخي رسول الله عليه بينها ، عتب على امرأته ، وهي من المهاجرات ، في شيء فضربها حق حال بينها ، عتب على امرأته ، وهي من المهاجرات ، في شيء فضربها حق حال بينها ، عقال :

لولا بَنوها حولها لَخَبَطْتُها إلى أن تُداني الموتَ غيرَ مُذَمَّمِ ولكنهم حالوا بيمَنْعِيَ دونَهِا فلا تَعْدَميهم بين نامِ ومُقْسِمِ فالَت وفيها حائش مِن عَبيطِها كحاشيةِ البُردِ الياني المُسَهَّم

قال : فضحك الهادي وسُرِّي عنه ؛ وأمر لابن دأب بخمسين ألف درهم وخسين ثوباً . وقال عبد الله بن مصعب : فتأسَّفت كيف سَبقني ابن دأب إلى شيء أحفظه مثل حفظه . وابن دأب كثير الروايات عق إن الأصمعي الكثير الروايات كان يعجب من غرابات رواياته ، فقد قال الأصمعي يوماً : أتَعَجّب لابن دأب حين يَزْعُم أن الأعشى قال :

مَن رأى لِي عُزَيَّلِي أَرْبَحَ اللهُ تِجارَتُهُ وخيضابُ بِكفِّــه أسودُ اللونِ قارتُهُ

يا سبحان َ الله ، يَحَدُّذِ ف الأَلف التي قبل الهاء في كلمة ( الله ) ويُسكَّتُن الهاء ثم يَرْ فَنَع ( تجارتُ ) وهو منصوب ، ويُجَوَّز هذا عنه ، ويَروي الناسُ عن مثله ! ؟ .

وكعب بن مالك أحد شعراء النبي على الثلاثة ، ومعه حسّان بن ثابت وعبدالله بن رَواحة . وهو عربق في الشعر ، ابنه عبدالرحمن شاعر وابن ابنه بشير بن عبدالله بن كعب شاعر ، والزبير ابن خارجة بن عبدالله بن كعب شاعر ، وعبدالرحمن بن عبدالله بن كعب شاعر ، والزبير ومعن بن وهب بن كعب شاعر . وكان كعب بن مالك عثانيا ، وهو أحد من قصد عن نصرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وشعراء النبي على الثلاثة يناصرون النبي ضد قريش ويهجونهم ، وكان حسان و كعب يعارضانهم بمشل يقولهم عن الوقائع والمآثر ، وكان عبدالله بن رواحة يعيرهم بالكفر . و كعب بن مالك هو القائل في قريش :

هَمَّت سَخينةُ أَن تغالِب ربَّها وَلَيْغُلَبَنَّ مَغَالَب الغَــلاَّب وَكَيْغُلَبَنَّ مَغَالَب الغَــلاَّب وكانت قريش تسمى ( سخينة ) . وله البيت المشهور :

نَصِل السيوفَ إِذَا قَصَرُنَ بِخَطُونِا يُومِاً ونُلْحِقُهَا إِذَا لَم تَلْحَقَ ويقال إنه أشجع بيت . وقيل إن قوماً بينهم وبين أبيه ثار أحدقوا به وقالوا له : استسلم وسلم الظعينة ، فقال : أمنا وسيفي بيدي وفرسي تحقي فلا ، وقاتل حتى قُـنُتِل .

#### السؤال : من القائل وما المناسة :

وأرَّقني في الرَّيِّ نَوحُ حَمَامة فَنُحتُ وذو البَثِّ الغَريبُ يَنوحُ عَمَامة عَمد راشد سعيد

كتيبة الحدود الشالية - سلطنة عمان

¥

# عوف بن نُحَدِّم الخِزاعي

• الجواب عدا البيت الشاعر عوف بن محكلم الخزاعي من أبيات قالها في حكاية جرت له مع عبد الله بن طاهر فقد ذكروا أن عوف بن محكلم هذا أصله من حرّان ثم اتصل بطاهر بن الحسين فكان نديمه وسمير مدة ثلاثين سنة لا يُفارقه في بغداد مع شدة شوقه إلى أهله ووطنه . ثم توفي طاهر بن الحسين فقرّبه ابنه عبد الله بن طاهر ، وأخذ عوف يسأله أن يُطلِق سراحه ليعود إلى أهله . واتشقق أن خرج عبد الله من بغداد إلى خراسان ، فأخذ عوفا معه وجعله عديله على الراحلة . فلما شارفا الرسي سمع عبد الله صوت عندليب يغرد تغريدا مطربا ، فأعرب ذلك عبد الله والتفت إلى عوف وقال له :

عبدُ الله : قاتلَ اللهُ أَبَا كَبِيرِ الهَدَلِي حيث يقول :

أَلاَ يَا حَمَامَ الْأَيْكِ إِلْـفُكَ حَاضِرٌ وَغُصَنُكَ مَيَّادٌ فَفَيْمَ تَنُوحُ أَفِق لا تَنُح مِن غير ِ بَيْن ٍ فَإِنني لَبَكَيتُ زَمَاناً والفؤادُ صحيحُ وَلوعاً، فَشَطَّت غُربةً دَارُ زَيْنَبٍ فَهَا أَنَا أَبِكِي وَالْفَوَّادُ قَريــحُ

فقال عوف: أحسن والله ، وأجاد أبو كبير ؛ إنه كان في الهذليين مئة "وثلاثون شاعراً ما فيهم إلا 'مفليق ، وما كان فيهم مثل أبي كبير . وأخذ عوف يصفه . فقال له عبدالله : أقسمت عليك إلا " أجزت قول . فقال عوف : لقد كبير سنتي وفنني ذهني ، وأنكرت كل ما كنت أعرفه . أعزاك الله ، شيخ غريب حملته على البديهة ولا سيا في معارضة أبي كبير . فقال عبد الله : بيحق طاهر إلا فعلت . فأنشد عوف يذكر حاله في غربته عن أهله وولده :

أَفِي كُلِّ عـــام مُ عُرِبةٌ ونزوحُ أَ

أَمَّا للنوى من وَنيـــةٍ فَتُريحُ

لقد طَلَّح البينُ المُشِتُّ ركانبي فهـل أَرَيَنَّ البَيْن وهو طَليحُ

وأرَّقَـني بالرَّيِّ نوحُ حمامــة فَنُحْت وذو الشجو ِ الحزينُ يَنوحُ

على أنتها ناحت ولم تُذُرِ دمعةً وأُسرابُ الدموع سُفوحُ

وناحت وفرخاها بحيث تراهما

ومِن دون ِ أفراخي مَهامِهُ فِيحُ

ألاً يا حمامَ الأيكِ إِلْفُكَ حاضرٌ

وغُصنُك مَيَّادٌ ففيم تَنوحُ

عَسَى جُودُ عبدِ الله أن يَعكِسَ النوى

فَتُضْحي عصا التَّسْيار وهي طريحُ

فإن الغِني يُدني الفتي مِن صديقه

وعُـــدُمَ الفتى بالمُقتِرين نَزوحُ

فبكى عبد الله ورق له وقال: والله إنني لَـضَنين بمفارقتك، شحيح على الفائت من محاضرتك، ولكن والله لا أعملت معي خفيًا ولا حافراً إلا راجعاً إلى أهلك. وأمر له بثلاثين ألف درهم. وقيل إنه أمر له بعشرة آلاف درهم كلّ سنة وقال: لا تستعبن إلينا فإنها 'توافيك في منزلك إنشاء الله.

وهذه الحكاية 'عن الحمام والغربة شبيهة '' بما ذكره القالي صاحب' الأمالي عن أبي بكر بن دريد قال : خرجنا مِن 'عمان في سَفر لنا ، فنزلنا في أصل ِ نخلة النظر ' فنظرت' فإذا حمامتان تَزْقُوان في فرع النخلة فأشجاني هذا المنظر فقلت :

أقولُ لِوَرْقاوين في فَرعِ نَخلة وقد طَفَّلَ الإمساءُ أو جَنَح العَصرُ وقد بَسَطت هاتا لتلك جناحَها ومال على هاتيك من هذه النحرُ لِيَهْنِكُما أَنْ لم تُراعـا بِفُرقة وما دَبِّ في تشتيت شملكما الدهرُ

فلم أرَ مثلي قطّع الشوقُ قلبَه على أنه يَحكي قساوتَه الصخرُ وذكروا عن مجنون ليلى أنه نام ليلة تحت شجرة فنر د طائر على الشجرة فنكبَّه الجنونَ فقال :

لقد هَتَفَت في جِنح ليل حامة على فنن تدءو وإني لنامُ فقلت اعتدارا عند ذاك وإنني لنفسي فيا قد رأيت للائم أأزع أني عاشِق ذو صبابة بليلي ولا أبكي وتبكي البهائم كَذَبتُ، وبيت الله ، لوكنتُ عاشِقاً لَمَا سَبَقَتْني بالبكاء الحمائم

وفي كتاب و نثار الأزهار في الليل والنهار » لابن منظور أن مثلَ قولِ المجنون قولُ اقص في باب المحبة ، لأن المحب يجب أن لا يحتاج إلى نوح ِ الحمام حتى يتذكر حبب وحبيبه ، ولكن الصحيح هو قول أبي صخر الهندلي :

وليس المُعَنَّى بالذي لا يَهيجُه على الشوق إلاّ الهاتفاتُ السَّوانِحُ ولا بالَّذي إن صَدَّ يوما خليلُه يقول ويبدي الصبر: إني خازعُ ولكنه سُقْمُ الجوَى ومِطـالُه وموتُ الجفا ثم الشئونُ الدوامعُ رَشَاشاً وتَهتاناً ووَبلاً وديمـة كذلك يُبْدي ما تُجِنَّ الأَضالعُ

ويقول العرب: ناح الحمامُ وغنتى الحمام ، فينسبون إليه الحزنَ أحيانًا والسرورَ أحيانًا أخرى بحسب الحالة النفسانية للشاعر في ذلك الوقت . ولهذا قال المنازى :

شجا قلبَ الشجيِّ فقال عَنَّى وبَرَّح بالشَّجيِّ فقــال ناحا

وشبيه بمكاية الجنون وحكاية عوف بن محكم ما ذكروه عن العباس ابن الأحنف عند وفاته . فقد رأيت في كتاب و نثار الأزهار ، أن رجلاً من قريش قال : حجر عبنا و عدنا ، فأتينا في بعض المنازل امرأة في خبائها ، فاستأذنا عليها فقالت : يا هؤلاء ، أفيكم أحد من أهل البصرة ؟ قلنا : نعم . قالت : هاهنا رجل 'ريد أن يوصي إلى بعضكم وتكشهدوا وفاته . فقمنا إليه ، وإذا رجل 'مد نف . فكلمناه فنظر إلينا ، وإذا طائر مقط على شجرة وصوت . فنظر إليه وبكى وأنشد :

يا بعيدَ الدار عن وطنه مُفْرَداً يبكي على شَجَنه ولقهد زاد الفؤادَ شَجتَى هاتِفْ يبكي على فننه

ثم أُغمي عليه ، ولمَّا فتح عينيه سَمِـع الطائرَ 'يصو"ت فقال :

كُلَّما تَجدَّ البكالِ بـ في بدنـ في بدنـ في بدنـ في بدنـ في منا شَفَّني فبكي كُلُّنـا يبكي على سكنه

ثم ُنُوُفِّي . وسألنا المرأة َ عنه فقالت : هذا العباس بن الأحنف .



#### السؤال : من القائل وما المناسبة :

إذا تولّى سَراة الناس أَمْرَهم نما على ذاك أمر القوم وأزدادوا الجنيدي الحاج احمد شندى – السودان

\*

# الأفوه الأودي

• الجواب: هذا البيت للشاعر الجاهلي الأفوه الأودي واسمه صلاّءة بن عمرو ، وكان أحد فحول شعراء الجاهلية وحكمائها وساداتها وفرسانها . والبيت من أبيات مشهورة قال فيها :

البيتُ لا يُبْتَنَى إلا له عَمَد،

ولا عِمَادَ إِذَا لَمْ تُرْسَ أُوتِ الدُّ

فإن تجمَّع أوتـادُ وأعمِدةُ

وساكِن بلغوا الأمرَ الذي كادوا

لا يَصْلُح الناسُ فوضى لا سَراةً لهم

ولا سراةً إذا 'جهَّالْهُم ســادوا

تُهْدَىالأُمورُ بأَهلِ الرأي ما صَلَحت

فإن تولُّت فبالأشرارِ تنقادُ

إذا تولَّى سَراةُ النَّـاسِ أمرَهُمُ

نمـا على ذاك أمر ُ القوم فأزدادوا

وله أيضاً في الحكمة قولُه :

لنا معاشِرُ لم يَبْنُوا لقومِهِمُ وإن بني قومُهم ما أَفْسَدوا عادوا ويُروَى له أيضا قوله :

بَلُوتُ النَّاسَ قرناً بعد قرن فلم أَرَ غيرَ ذي قيل وقال وقال ولم أَرَ في الخطوبِ أشدً هولاً وأصعب مِن معاداة الرجال وذُقتُ مرارة الأشياء طُنُرًا فما شيء أَمَرُ من السؤال

وقال عبدُ الله بن الزُّبَير: هذه الأبيات الثلاثة جامعة " لما قالت العرب. وأورد له صاحبُ الأغاني أبياتًا غزلية منها:

فيا عَزَّ إِن واش ٍ وشى بييَ عندكمُّ .

كَمَا نَحْنَ لُو وَاشِ وَشَى بِـكِ عَنْدَنَا لَقُلْنَا تَزَحُنْزَحُ لَا قَرْيَبَا وَلَا سَهِلَا ألم يان لي يا قلب أن أترك الجملا

وأن يُحدِثَ الشيبُ الملِمُ لي العَقلا

على حينَ صار الرأسُ مني كأنما

عَلَت فوقه نَدّافَةُ العُطُبِ الغَزُلا

وهذه الأبيات الأربعة 'تروى لكُنْيُسِّر عزة .

وللأفوه الأودي من مشهور الشمر قولُه :

إِنَمَا نَعْمَــةُ قُوم مُتَّعَةٌ وحياةُ المرهِ تَوْبُ مُسْتَعَارُ حَتَمَ الدهرُ علينا إنــه طَلَفٌ ما نال منا وجُبارُ

وللأفوه الأودي أشعار أخرى جمعها عبد العزيز اليمني في كتاب اسمسه «الطرائف الأدبية» وذكر له هناك بقية الأبيات التي منها: إنما نعمة قوم متعة.. وعددها ٣٠ بيتاً وذكر بقية الأبيات التي منها البيت المسؤول عنه ، وعددها ١٧ بنتاً.

وزعم بعضهم أن الأفوه الأودي أول من قصد القصائسد ، وله رائيته التي منها البيتان اللذان ذكرناهما آخراً ، وقيل إن النبي منها ينهى عن إنشادها لأن فيها قوله عن اسماعيل علمه السلام :

رَيَّشَت خُرْهُم نبلاً فَرَمَى خُرهاً منهن فُوق وغِرار

السؤال ، من القائل وما المناسبة :

لو کان قلبي معي ما اخترتُ غيرَکم

ولا رَضِيتُ سواكم في الهوى بَدلا عبد الله علي أحمد بن الشيخ

الرياض - المملكة المربية السعودية

 $\star$ 

# عنترة العبسى

• الجواب ، هذا البيت الشاعر الجاهلي عنترة العبسي وجدته في إحدى المجاميع الشعرية الغزلية ولم أجيد ، في المجموعات الأخرى . وهو من بيتين هناك هما :

لو كان قلبي معي ما أَخْتَرْتُ غيرَكُمُ

ولارَضِيتُ سِواكُم في الهوى بَدَلا

لكنُّه راغِبُ في مَن يُعَذُّبِ

فليس يَقبل لا لوماً ولا عَــــذَلا

ولا 'يسْتَبَعد أن يكون هذا من شعر عنارة ، لأن له شعراً غزلياً رقيقاً ، ولا سيا إذا تغزل بمحبوبته عبلة . ومن ذلك قوله :

يا طائر َ البانِ قد هَيْجْتَ أشجاني

وزدَّتَني طَرَبًا يا طائرَ البانِ

إِن كُنتَ تَنْدُبُ إِلْهَا قَد فُجِيعتَ بِهِ

فقد شجماك الذي بالبين أشجماني

إلى آخره .

وهو شبيه بقوله الآخر :

وقد هَتَفَت فِي جِنْحِ لِيل حَمَامَةٌ مُغَرِّدَةٌ تَشكُو صَرُوفَ زَمَانَ ِ فَقَلْتُ لَمَّا لُو كُنتِ مِثْلِي حَزِينَةً بَكَيتِ بدمع ِ زَائدِ الْهَمَلانِ وَمَا كُنتِ فِي دَوجٍ تَيس عُصُونُه ولا خُضِبَت رِجلاك أحمرَ قاني

وشبيه بقوله أيضاً :

يَنوحُ على مُغصَّن ِ رطيبٍ من الرَّنْدِ

به مثلُ ما بي فهو يُخفي من الجوى

كمثل ِ الذي أخفِي ويُبدي الذي أبدي

قَتيل غرام لا يُوسَّدُ في اللحد

وقول عنترة في البيتين المسئول عنها يشبه قول عبد العزيز القاضي من المُتُحدَّثين المتأخرين :

زعموا أنني مَويتُ سِواكُمْ كَذَبوا ما عَرَفْتُ إِلَّا هَواكُمْ قد عَلِمَ بِصِدْق مُرْ سَلِ دَمعي فسلُوه إِن كان قلبي سلكُمْ قد عَلِمَ بَصِدْق مُرْ سَلِ دَمعي فسلُوه إِن كان قلبي سلكُمْ قلل الله عُذَّلي متى تُبْصِرُ الرَّشدَ وتسلو ٢ فقلت يومَ عَماكُمْ حاوَلوا سَلْوَتي بلَومي فأَغْرَوْ نِي فمن ذا بيصَدَّكُم أغراكُمْ لا تُحيلوا قلبي على حسن صبري أحسن الله في اصطباري عزاكُمْ وللوزير ابن زيدون قوله في وَلاَدة :

منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا ولا اتخذنا بديلاً منك يسلينا شرباً وإن كان يُروينا ويظمينا ولا استفدنا حبيباً عنك يُغنينا بدر الدجي لم يكن حاشاك يُصبينا

ولا استفدنا خليلاً عنك يُشغلنا أمّا هواك فلم نعدل بمنهله فما ابتغينا خليلاً منك يُحْسِبنا ولو صبا نحونا من علو مطلعه ومنه قول كثير يخاطب عزة:

والله ما طلبت أهواؤنا بدلاً

ووالله ِ ثم اللهِ ما حَلَّ قبلها ولا بَعدها مِن خُلَّة حيث حَلَّتِ وعن نوح الحمامة وتذكر الحبيب قول شمس الدين الكوفي :

حمائم الدوح في الأغصان نائحة كما تنوح فتحكيها وتحكينا تشجو وتندب من شوق لن فقدت ومن فقدنا فتشجيها وتشجينا

#### السؤال : من القائل وما المناسبة :

أيا معشر العُشاق بالله خَبِّروا إذا اشتد عِشْقُ بالفتى كيف يصنع فتحي عمر أبو كتيف زليطن - الجماهيرية العربية الليبية



# الشافعي

• الجواب: كنت أجبت عن هذا السؤال غير مرة ، وذكرت عن هذا البيت حكاية عن الأصمعي وحكاية أخرى عن غيره . ثم و جدت في معجم الأدباء لياقوت حكاية ثالثة . وهي أن رجلا جاء الشافعي بر قعة فيها هذا السؤال:

سَـلِ المُفْتِيَ المَـكِّيِّ مِن آل هاشم اللهُ وَجِدْ بِأَمرى وَ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ إذا اشتد وَجِدْ بِأَمرى وَ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

فكتب الشافعي تحته:

يُـداوي هواه ثم يَكْتُم سِرَّه ويَصبِر في كلِّ الامور ويخضعُ

فأخذ الرجل الراقعة وقرأ الجواب، ثم كتب تحت البيت سؤالاً آخر وهو: فكيف يُداوي والهوى قاتل الفتى

وفي كلُّ يوم عُطَّةً يَتَجَرَّعُ

فكتب الشافعي الجوابَ تحته وقال :

فإن هو لم يَصبير على ما أصابه فليس له شيء سوى الموت أنْفعُ وهنا تنتهي الحكاية ، في حين أن حكاية الأصمعي فيها خاتمة ، وهي أن الرجل لمّــا قرأ الجواب كتب يقول:

سمعنا أطعنا ثم مُتنا فبلُّغوا سلامي إلى من كان بالوصل يَمنعُ

وحكاية 'الشافعي هذه شبيهة 'بجكاية أخرى ذكرها ياقوت في معجم الأدباء ، برواية الربيع بن سليان قال: كناً عند الشافعي إذ جاءه رجل 'برقعة، فنظر فيها الشافعي وتبسم ، ثم كتب فيها ودفعها إلى الرجل.فلما خرج الرجل لم لحقناه ، وأخذنا الرقعة ، فإذا فيها هذا السؤال :

سَلِ المفتي المكتي على في تزاور وضمّة مُشتاق الفؤاد مُجناحُ ؟ والله والله والله والله والله السؤال الشافعي :

أقول مَعاذَ الله أن يُذْهِبَ التقى تلاُصَقُ أكبادٍ ببِهينَ جِراحُ وفي حكاية أخرى عن الشافعي أنه كان يوماً من أيام الجَـمع جالساً للنظر ، فجاءته امرأة "فالقت إليه راقعة" فيها :

عفا الله عن عبد أعان بدعوة خليلَيْن كانا داعمَيْن على الودِّ

إلى أن مَشَى واشي الهوى بنميمة إلى ذاك مِن هذا فزالا عن العهدِ
فلمّا قرأها الشافعي ، جعل ذلك اليوم يوم دعاء بدلاً من يوم نظر ، وأخذ
يستغفر ويقول : أللتْهُم أللتُهم ، حتى تفرّق أصحابه .

وذكر المبرَّد في الكامل عن المفتي المكي وقال : وأنشدني أبو العالية :

سَلِ المَفتِيَ المَكيَّ هل في تزاور و نظرة مُشتاق الفؤاد 'جناحُ فقال مَعاذَ الله أن يُذْهِب التقى تلاصُقُ أكباد بهن جراحُ وذكر المُبَرَّد لبعض العرب المحدَّثين قولَ في هذا المعنى:

تلاَصَفْنا وليس بنا فُسوقُ ولم يَرِدِ الحَرامَ بنا اللَّصوقُ ولكن التباعد طال حتى تَوَقَّد في الضلوع له حَريقُ فلمّا أن أتيح لنا التلاقي تعانقنا كا أعتنق الصديقُ وهل حَرَجا تراه أو حراما مَشوقٌ صَمَّه كَلِفٌ مَشوقُ

ورأيت في شرح مطبوع للقصيدة الزينبية هذا السؤال: إذا تحقق الحيب ملاك نفسه إن لم يُقبل المحبوب ، هل 'يباح له تقبيلُه أم لا ؟ والجواب : نعم، بشروط ، كا قاله الحافظ بن حجر حين سُئيل :

ماذا يقول إمامُ العصر في دَنِفِ أَضْحَى قَتَيلَ الهوى من أسهم المُقَلِ

فهل يَجوز له إحياة مُهْجته مِن ثغر ِ محبوبه بالرَّشْف والقُبَلِ

وهـــل يجوز له يوما يُعانِقه مُناهِ التا يُنهُ مَا المَا عُمَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

ويَشتفي القلبُ في قول وفي عَمَل فهذه قِصّتى في شرحِها عَجَبُ

فَأَسْمَحُ بردٍّ جوابٍ يا مُني أملي

فأجاب الحافظ بن حَجَر :

إن صح دعواه في إتـــلاف مهجته

وأنَّ رَشْفَ اللَّمَى يُبْرِي مِن العِلَلِ

َفَلْيَرْشُفَنَّ رضاب الثغر نُحْتَسِياً - أَنْ

وَلْيَقْطُفْنَ بَفِيهِ وَرَدَةَ الْخَجِــلِ

قتـل ِ امرى، مؤمن ٍ بالله في الأزل ِ



السؤال : من القائل وما المناسبة ، وما المقصود بقوله « يذكرني حلم » :

َهُ تَكُتُ له بالرمح تَجيبَ قميصه فخرَّ صريعاً لليدين وللفم يُذَكِّرُني (حُم) والرُّمْحُ شاجِرٌ فهلا تلا (حُم) قبل التقدم جزا غانم العوفي

4

المدننة المنورة - المملكة العربية السعودية

## قاتل محمد بن طلحة بن عبد الله

الجواب ، هذان البيتان مُخْتَلَفُ فيمن قالها ، وهما من أبيات قالها
 قاتل محمد بن طلحة بن عبيد الله في وقعة الجل . والأبيات هي :

وأَشْعَتَ قَوّام بآيات رَبّه قليل الأذى فيا ترى العينُ مُسْلِم ضَمَمْتُ إليه بالسّنان قميصَه فَخَرَ صريعا لليدين وللفم على غير شيء غير أن ليس تابعا على غير شيء عَيْرَ أن ليس تابعا على غير شيء عَيْرَ أن ليس تابعا

يُذَكُرُ نِي (حُمْ) والرُّمْحُ شَاجِرٌ فَهَلاَ تلا (حُمْ) قبلَ التقدمِ

يريد هنا بر (حُم ) قولته تعالى : ﴿ قُمُلُ لَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ أَجِراً إِلاَّ المُودة َ فِي القُربَى ﴾ . وعبارة ﴿ فَسَخَرُ صريعاً لليدين وللفم ﴾ معناها أنه سَقَطُ صريعاً على وجهه . ومن ذلك قول ُ جابر الثعلبي في يوم ِ الكلاب :

فيومَ الكُلاَبِ قد أزالت رماحنا ، شَرَحبيلَ إذ آلى ألِيَّةَ مُقْسِمِ كَيْنْتَزِعَنْ أرماحنا فازاله أبو حَنَش عن ظهر شَنْقاء صِلْدِمِ تناوله بالرمح ثم أنْشَنَى بِـه فَخَرَّ صريعاً لليدين وللفم

وفي الحماسة البصرية أن البيتين المسئول عنها للمنقشعر" بن جديع النشري في يوم الجمل لما طعمن محمد بن طلعة الذي كان على الخيل . وفي الأخبار الطوال للدينوري أن الوقعة كانت يوم الجمل وليس في يوم صيفين. والبيتان يتنازعها شعراء عديدون . والذين اجتمعوا على قتل محمد بن طلعة هم : المنكعبر الأسدي والمحعبر الضبي وعفار السعدي ، ومعاوية بن شداد العبسي . ويقال إن الذي قتله 'شريع بن أوفى العبسي . واختلفوا في قول العبسي . ويقال إن الذي قتله 'شريع بن أوفى العبسي أو للأشعث بن قيس أو لكعب القائل ، فقالوا إنه لعصام بن المنقشعر العبسي أو للأشعث بن قيس أو لكعب اب حدري الفنوي . وفي الاقتضاب للبطليوسي أن البيتين المنكعبر الأسدي أو للأشعث بن قيس الكندي ويقول البطليوسي في الاقتضاب المنقشعر العبسي أو للأشعث بن قيس الكندي ويقول البطليوسي في الاقتضاب المنقشعر العبسي أو للأسعث بن قيس الكندي ويقول البطليوسي في الاقتضاب المعاوا شعاركم و حاميم لا ينتصرون ، وكان علي رضي الله عنه قال لأصحابه : المعاوا شعاركم و حاميم لا ينتصرون ، وكان عمد بن طلعة من أصحاب علي يقول محمد : أسالئك معاوية ، فكان إذا حمل عليه رجل من أصحاب علي يقول محمد : أسالئك معاوية ، فكان إذا حمل عليه ، إلى أن جمل عليه الأشعث بن قيس ، فقال له معاوية ، فكان إذا حمل عنه ، إلى أن جمل عليه الأشعث بن قيس ، فقال له معاوية ، فكان إذا حمل عنه ، إلى أن جمل عليه الأشعث بن قيس ، فقال له

محمد : أسألك مجاميم ، فلم يلتفت إلى قوله ، فقتله وقال :

وأشعث قوام بآيات ربه إلى آخر الأبيات الأربعة التي ذكرناها في أول الجواب .

ويقول محمد الأمير في شرح مغني اللبيب إن القصد من شعار (حسم) هو الإشارة إلى قوله تعالى : «قل لا أسالسكم عليه أجراً إلا المودة في القربى » وهو في الآية الثانية والعشرين من سورة الشورى . وفسر بعضهم ذلك بأن الله يحض المسلمين على مودة آل البيت .

ورأيت في شرح الخفاجي لدرة الغواص أن البيت :

يذكرني حُم والرمـع شاجر فهلاً تلاحم قبـل التقدم

قاله العبسي في السُّجَّاد وقد قتله . ويقال : قرأت الحواميم والطواسين ، وأنشد أبو عمدة :

حلفتُ بالسبع اللواتي ُطوِّلت وبيسين بعدها قد أُملِيت وبالمشاني ُثنَّيت وكُرِّرت وبالطواسين التي تثلثت وبالحواميم اللواتي سُبِّعت وبالمفصّل التي قد فصلت

ويقول الكنت:

وجدنا لكم في آل حم آيةً تأولًما منا تَقِيّ ومُعْرِب والتَّقِيّ هو الذي يجاهر بها . والتَّقِيّ هو الذي يجاهر بها .

## السؤال ، من القائل وما المناسبة :

أيها المُدّعي سُلَياً سَفاها لستَ منها ولا قُلامَةَ نُظفُر إنما أنتَ من سُلَيم كواو أيلُقت في الهجاء ُظلما بعمر و احمد بن احمد الخير – مركز سانـُلوي – السنغال



### أبو نواس

• الجواب: هذان البيتان لأبي نواس يهجو الشاعر أشجع السُّلمي ، وأشجع من قبيلة سُلكيم ، وأبو نواس يُنكير عليه أن يكون من سُليم ، بل إنه دَعِي الحِق بيسليم ظلماً ، كا الحقوا (الواو) بعمرو من غير لزوم ولا فائدة .

ورأيت في كتاب غرات الأوراق لابن حِجّة الحموي أن رجلاً كان يكتب كتاباً وإلى جانبه آخر . فانتهى الكاتب إلى اسم (عمرو) مرفوعاً فكتبه بغير (واو) . فقال له صديقه الذي كان بجانبه : يا مولانا زدها (واواً) للفرق بينها

وبين ( 'عمر ) . فقال له : لقد تفضل مولانا بزيادة ( الواو ) بمعنى ( تَـفَوَ ْضَل ) يريد أن يقول إن زيادة ( الواو ) أنفسيد الكلمة . وهم 'يسقطون ( الواو ) في ( عَمراً ) المنصوبة لأنهم يقولون إنه لا مجال لِلنَّبْس في ( ُعمر ) لأن ( ُعمر ) ممنوعة من الصرف ولا تنوَّن .

ومن القول في معنى أبي نواس قول ' أبي سعيد الراستُمي :

أَفِي الحَقِّ أَن يُعْطَى ثلاثون شَاعِراً ويُخْرَم ما دون الرضا شاعر مثلى

كما سامحوا عَمْـراً بواور مَزيــــدة وضُويق بـِسْم ِ الله في أَلِف ِ الوَصْـل ِ

أي إنهم يزيدون (الواو) على (عمرو) ويحذفون الألف من (باسم) · ويقول السّراج الوَرّاق ، في من اسمتُه عمّرو ، وجَمَعَ الواوات :

ما لیی أَرَی عَمْـرَنا أَنَـّی ٱسْتَجَرْتُ به قد صار عَمْراً بواو ٍ فیه وٱنـْصَرَفا

والمستجيرُ بعمر و عند كربته فها أزيدُك تعريفاً بمـــا تُعرفا

وتلك (واو ) ولا واللهِ ما عَطَفت ولو أتت واوَ عطفٍ ما أتت طرَفا

ولو غَدَت واوَ حال، لم تَشُرَّ ولو أَتَى بها قَسَما مـــا بَرَّ إِن حَلَفا

أو (واوَ ) رُبٌّ لما خَرُّت سوى أسفِ

وكَثَّر تُه خلافًا للذي ألِفًا

أو ( واوَ ) مَعْ لم أجِد خيراً أتى معها

أو ( واوَ ) جمع غدا من فُرقة تَلِفا

وليتَ صُدُعًا بها قد شَبُّهوه غدا

يُكُوكَى بنار وهـذا في السُّلو ً كَفَى

وقوله: وليت 'صدغا بها قد شبهوه غدا ' يشير إلى أن الشعراء يُشبّهون الصُدْغ أو الشّعرَ الذي يَتَدَلّى من الصُدغ بالواو . ويحكى عن أمير المؤمنين 'عمر بن الخطاب أنه قال لرجل أعرابي : أكان كذا وكذا ... ؟ فقال الأعرابي : لا أطال الله 'بقاء ك . فقال له عمر : قد 'علّمتُم فلم تتعلّموا ؟ هلا قلت : لا ' وأطال الله بقاء ك . ويقال إن الصاحب بن عباد سمع مجكاية ( الواو ) هذه مع الأعرابي ' فقال : هذه الواو هنا أحسن من واوات الأصداغ في و جنات الملاح .

ويقول العرب: وقع رمضان في ( الواوات ): أي قارب الانتهاء ، لأنهم يقولون واحد وعشرون من الشهر ، واثنان وعشرون ، وثلاثــة وعشرون وهكذا إلى الثلاثين ولذلك قال محمد بن علي بن بَسّام:

قد قَرَّب اللهُ بعـد الجوع لي شِبَعا

كأنني بهلال ِ العيد قـــد طَلَعا

فَخُد لِلَهُوكِ فِي شَوَّالَ أَهْبَتَه

فإنَّ شَهْرَكَ في الواواتِ قد وَقعا

ويقولون عن (نون) الجمع مثلَ قولهم عن (واو) عمرو ، فأبو الفتح البستي يقول :

تألَّم قلبي ليتني كنتُ مَيِّتا وأدركني ما كنتُ منه أخافُ خُذِنْتُ وغيري ثابتُ في مكانه كانيَ نُونُ الجمع حين تُضافُ وهو نون الاضافة ، مثل :

كَانِيَ تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تَحُلَّ مكانيا ويقول أبو المحاسن الشُّوّاء:

وكنا خمسَ عَشْرةَ في التئام على رغم الحسود بغير آفـــه فقد أصبحتُ تنويناً وأضحى حبيبي لا تُفارقه الإضافه

وفي واو عمرو يقول ابن بَسَّام :

يا طُلُوعَ الرقيب ما بين ألف يا غريماً أتى على الميعاد يا ركودا في يوم صيف وغيم يا وجوه التّجار يوم الكساد خلّ عنا فإنما أنت فينا واو عمرو أو كالحديث المعاد

ويقال في الرجل الذي لا يحتاج إليه : واو عمرو أو بغلة الشطرنج ، لأنبه ليس هناك في قطع الشطرنج قطعة باسم بغلة الشطرنج .

#### السؤال ، من القائل وما المناسبة :

إذا الناس عَطُّوني تَغَطَّيتُ عنهمُ وإن بَحَثوا عني ففيهم مَباحثُ وإن نَبَثوا بثري نَبَثْتُ بِيثارَهم لِيَعْلَم قومْ كيف تلك النبائثُ النبائثُ الشيخ عبدالله أحمد السراجي الشيخ عبدالله أحمد السراجي الخاردية العربية اليمنية



#### أبو دلامة

• الجواب: رأيت في كتاب الكامل للهبرد أن هذين البيتين لأبي دلامة ، قالهما في معرض حكاية بينه وبين طبيب. فقد اختلف أبو دلامة مولى بني أسد إلى الطبيب لمعالجة ابن له كان مريضاً ، ووعد أبو دلامة الطبيب أنه إذا 'شفي ابنه من المرض الذي فيه أن يُعطيه ألف درهم. فشنفي ابنه ، فطالبه الطبيب بالشرط فقال أبو دلامة إن الدراهم ليست متوافرة 'عنده ، ووعده بأن يَد فع . واقترح عليه أن يَد عي جار له بألف الدرهم لأنه موسر ، وأنه هو وابنه يشهدان عند القاضي بذلك . ولما مثل المتخاصمان أمام القاضي ابن 'شبر ممة طلب منها البينة ، فطلع أبو دلامة وابنه شاهدين ، ففهم القاضي الحيلة . فلما

جلس أبو دلامة بين يدي القاضي قال:

إذا الناسُ عَطَّوْنِي تَغَطَّيتُ عنهمُ وإن بَحَثُونِي كان فيهم مباحثُ وإن حَفَروا بئري حَفَرتُ بثارَهم لِيَعْلَمَ قومٌ كيف تلك النبائثُ

فقال ابن 'شبر ُمة : من ذا الذي يَبْحَنُكَ يَا أَبَا دَلَامَة ؟ ثم قال المدعي الطبيب : قد عرفت شاهديك ، فَتَحَلُّ عن خَصْمِك ، ورُح العشية إلى . فراح الطبيب فأعطاه ابن 'شبر ُمة ألف الدرهم من ماله .

وهذه الحكاية مذكورة في شَذَرات الذهب مع شيء من التغيير . فإن المريض في حكاية شذرات الذهب أبو دلامة نفسه ، ورواية البيت الشاني هناك هي :

وإن نَبَشوا بئري نبشت بثارهم ليعلم قوم كيف تلك النبائث وفي لسان العرب:

فإن نَبَثُوا بِتري نَبَثْتُ بِثَارَهِم لِيَعْلَمَ قَومٌ كيف تلك النبائثُ وهذه الرواية أقرب إلى الصواب بالنظر إلى القافية (النبائث).

وذكر المُبرُّد هذه الحكاية في الكامل في معرض الكلام عن القضاة .



#### السؤال : من القائل وما المناسبة :

يا أشباهَ الرجال، عقولُ ربّاتِ الحِجال، واللهِ لقد مَلَأُثُم قلبي قيحاً... عبد الله بن علي دمحون – فرنسا



## على بن أبي طالب

• الجواب؛ هذا القول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قاله في خطبة لجيشه على أثر قتل عامل له هو حسّان بن حسان البكري ، وتخاذل جيشه عن التصدي للقاتل ورد م. فبعد أن تحميد الله وأثنى عليه قال : ﴿ أَمَّا بعد ، فإن الجهادَ باب من أبواب الجنة ، فتحه الله لخاصة أوليائه ، وهو لباس التقوى . ألا وإني قد دَعَو تم إلى قتال هو لاء القوم ليلا ونهاراً وسيرًا وإعلانا ، وقلت لكم : أغزوهم قبل أن يَغزوكم ، فوالله ما غنزي قوم قبط في عنهر وقلت لكم : أغزوهم قبل أن يَغزوكم ، فوالله ما غنزي قوم قبط في عنهر دارهم إلا "ذلوا ، فتواكلتم وتخاذلتم ، حتى استنت الغارات عليكم ومالكت عليكم الأوطان . وهذا أخو غامد ، قد ورردت خيله الأنبار ، وقد قتل حسّان بن حسّان البكري ، وأزال خيلكم عن مسالحها . ولقد بلغني أن المستان بن حسّان الهكري ، وأزال خيلكم عن مسالحها . ولقد بلغني أن

الرجـلَ منهم كان يَدخُلُ على المرأةِ المسلمة والأخرى المعاهدةِ ، فينتزعُ حجلتها وقللنبها وقلائدها ورعائتها ، ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام . ثم انصرفوا وافرين ، ما نال رجلًا منهم كَـَكُـمْ ، ولا أريق لهم دم". فلو أن امْرها مُسلِما مات مِن بَعد ِ هذا أسفا لما كان به ملوماً. فيا عجباً، واللهِ 'بميت' القلب ويُجلب' الهم" إجماع مؤلاء القوم على باطلِهم ، وتَـفُو قُـكُم عن حقكم . فقبحًا لكم ، وترَّحًا ، حين صِرتم غَـرَضًا 'يرْمَى ، يُغار عليكم ولا تُنفيرون ، وتُنفُزَوْن ولا تَنفزون، ويُعصَى اللهُ وتَرْضُون. فإذا أمرتكم بالسيرِ إليهم في أيام الحر" ، قلتم هذه كمار"ة ' القيظ ، أمْسِلْمُنا 'يسَبِّخ عنا الحرُّ ؛ وإذا أمرت كُهُم بالسير إليهم في الشتاء قلتم هذه صبارَّة البرد ، أمهيلنا يَنْسَلِيخ عنا البرد . كلُّ هذا فِراراً من الحرُّ والْقُرُّ ، فأنتم واللهِ من السيف أَفْسَ . يَا أَشْبَاهَ الرَّجَالَ وَلا رَجَالَ ، حَلُومُ الْأَطْفَالُ وَعَقُولُ رَبَّاتِ الْحِجَالُ ، لوَدِدْتُ أَنِي لَمْ أَرَكُمْ وَلِمْ أَعْرِفِكُمْ مَعْرَفَةٌ وَاللَّهِ خَرَّتَ نَـدَمَا وَأَعْفَبَت سَدَمًا . قاتلكم الله ، لقد مَلاتم قلبي قبحًا وشحنتُم صدري غيظًا . . ، ثم قال يخاطب قريشًا وقد عيشروه بعدم علمه بالحرب : ﴿ فِلْهُ أَبُوهُم ﴾ وهل أحدُ منهم أشدُّ لها مراساً وأقدمُ فيها مَقاماً مني ، لقد نهضتُ فيها وما بلغتُ العشرين ، وها أنا قد ذَرَافَتْتُ على الستين ، ولكنه لارأيَ لمن لا يُطاع ، .

وهذه لعلم من أشهر خطبه ، رضي الله عنه ومن خطبه المشهورة الخطبة ' الشّقشقية ، تشتمل على حكم وأنواع بلاغة . 'سمّيت بذلك لأنَّ ابنَ عباس قال له : لو اطلَّر زَّت مقالتك من حيث فضيت (أي لو أتبَعت بعض كلامك بعضاً ماضياً فيه من حيث انتهيت إليه ) فقال له على رضي الله عنه : يا ابن عباس ، هيهات ، تلك شقشقة " هَدَرت ثم قرَّت . السؤال : من القائل وما المناسبة :

إذا ما صنعت ِ الزاد فالتمسي له أكيلًا فإني لست آكِلَه وَحدي أخا طارقاً أو جارَ بيت ٍ فإنني أخاف ملامات الاحاديث مِن بعدي الحام المدامي الحاج بلدية أبو الحسن – ولاية الاصنام – الجزائر

\*

## حاتم الطابي

 الجواب ، هذان البيتان لحاتم الطائي من أبيات رأيتها في حماسة أبي تمام وغيرها ، والأبيات هي :

أيا ابنةً عبد الله وابنــةً مالك

ويا ابنة ذي البُردين والفرس الورَّدِ إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له

أكيلًا فإني لستُ آكِلَه وحــــدي

أخا طارقا أو جـار ً بيت ِ فإنني

أخاف مَذَمَّاتِ الأحاديثِ من بعدي

وإني كعبدُ الضيف ما زال ثاوياً

وما فِي إلاّ تلك مِن شيمةِ العبـدِ

ورأيت أنهم نسبوا هذه الأبيات لغير حاتم الطائي. فالعقد الفريد مثلاً ينسبها إلى الفرزدق. وبعضهم عاب الفرزدق على مدحه هذين الشخصين: عبد الله ومالكا: ومدحه شخصا ثالثا قال عنه إنه ذو 'بردين وأنه صاحب فرس ور دو وليس هذا من المديح في شيء. ولكن أبا عبيدة فيسر سبب هذا المدح ومعناه وليس هذا من المديح في شيء. ولكن أبا عبيدة فيسر سبب هذا المدح ومعناه فقال: إن وفود العرب اجتمعت عند النعان ' فأخرج إليهم 'بردي ' محرق المشهور بتحريقه مئة رجل وقال: ليقم أعز العرب قبيلة فيللنبسها المشهور بتحريقه مئة رجل وقال: ليقم أعز العرب قبيلة في في نزار ثم فقام عامر بن أجدلة فاترر بأحدها وتردي بالآخر افقال النعان: أنت أعز العرب قبيلة " . فقال عامر: العز من العرب في معد ثم في بهدلة المين أذكر هذا في العرب فلينافراني . فسكت الناس . فقال النعان: هذه فقين أذكر هذا في العرب فلينافراني . فسكت الناس . فقال النعان: هذه عشرة وع عشرة وخال عشرة او أمنا أنا في نفسي فهذا شاهدي . ثم وضع عشرة وع عشرة وخال عشرة او أمنا أنا في نفسي فهذا شاهدي . ثم وضع قد منه في الأبرض وقال: أنا أبل الفرزدق:

فَمَا تُمُّ فِي سَعَدُ وَلَا آلِ مَالَكَ عَلَامٌ إِذَا مَا قَيْلَ لَمْ يَتَبَهُدَلَ ِ لَمُ وَهَبِ النَّعَهَانُ أَبُرْدَيْ مُحَرِّقٍ لَجِدِ مَعَدَّ والعديدِ الْمُحَصَّلِ

ثم رأيت الأبيات الأربعة في الكامل للبرد منسوبة إلى قيس بن عاصم المنقرى . وقوله :

وإني لعبد الضيف ما زال ثاويا وما في إلا تلك من شيمة العبد يشبه قول المقنتع الكندي:

وإني لَعَبْدُ الضيفِ ما دام نازلاً وما شيمةٌ لي غيرُها تُشبه العَبْدا

ورأيت في شرح شواهد المغني أن الأبيات ليست لحاتم الطائي وإنما هي لقيس بن عاصم ، ويقول السيوطي في شرح الشواهد : أخبرنا ابن دريد قال حدثني عمي عن العباس بن هشام عن أبيه عن جده قال : تزوج قيس بن عاصم المنقري بنفتوسة بنت زيد الفوارس الضبي، وأتته في الليلة الثانية من بنائه بطعام ، فقال : أين ألسكل ؟ فلم تعلم ما مريد ، فأنشأ يقول :

أيا ابنةً عبدِ الله وابنــةً مالـــك

ويا أبنه خي البُرْدَين والفَرَس الوَرْد

إلى آخر الأبيات .

وفي رواية ِ السيوطي بيتان لم يذكرهما أبو تمام في حماسته ولا المبرد في كامله وهما :

وكيف يُسيغ المرة زاداً وجـــارُه

خفيف المِعا بادي الخصاصةِ والجَهدِ

وَلَلْمُوتُ خَـيرُ مِن زيارةِ باخـل.

يُلاحِظ أطراف الأكيال على عَمْدِ

### • السؤال ؛ من القائل وما المناسبة :

طال ليلي وبيت كالمجنون وأعترتني الهمومُ في جيرون مسنون م خاصرتُها إلى القبة الخضراء تشي في مرمر مسنون احد بن حبيب الله يكنى – السنغال

 $\star$ 

# عبد الرحمن بن حسَّان وأبو دهبل الجُمَحي

• الجواب ، هذان البيتان من قصيدة منسوبان في الأغاني وفي خزانة الأدب للبغدادي وغير هما إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ، ومنسوبان في الحاسة البصرية وعند ثملب إلى أبي دَهبَل الجُمْعي . واختلف الرواة ' لهذه القصيدة في سبب قولها ، فبعضهم يقول إن عبد الرحمن بن حسان قالها في رملة أخت معاوية بن أبي سُفيان ، ويقول البعض الآخر مثل ذلك ولكن تُنسَب الأبيات إلى أبي دَهبَل الجُمُعي . وفي القصيدة وصف للرأة التي كان فها التشبيب فهو يقول :

وهي زهراة مثلُ لؤلؤةِ الغَوّاصِ صِيغت مِن جوهر مكنون وإذا ما نَسَبْتَها لم تَجِدُها في سَناهِ من المكارم دون ولقد قلتُ إذ تطاول ليلي وتقلّبتُ ليلتي في فُنوون ليت شِعري أمِن هوى طار نومي أم بَراني ربّي قصير الجفون ثم خاصَر تُها إلى القبة الخضراء تشي في مرمر مسنون وقال عنها في آخر الأبيات:

ثم فارقتُها على خير ما كان قرينُ مفارقاً لِقَرين و وإذا كانت هذه القصيدة لأبي دَهبَل الجُنْمَحي فإن له أشماراً تماثل شعرَه هنا ، ومن ذلك قول في امرأة من قومه اسمُها عمرة :

تطاول هذا الليلُ ما يَتَبَلَّج وأُعْيَت عُواشي الهمِّ ما تَتَفرجُ ويقول فيها:

و إني لمحزون عشية زُرْتُها وكنت إذا ما جئتُها لا أعرَّجُ يَجُولُ وشاحاها و يَغْتَصُ حَجْلُها ويشبُع منها و تُف عاج و دُمْلُجُ فلما التقينا كَلْجَلَجَت في حديثها ومن آية الصد الحديث اللّجَلَجُ وله فها قول نه :

أليس عظيماً أن نكونَ ببلدة كلانا بها ثاو ولا نتكلّم

والذين يَنسُبون القصيدة إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ، كصاحب الأغاني ، فإنهم يوردون حكاية جرت بين معاوية بن أبي سفيان وابنيه يزيد ، خلاصتُها أن يزيد لما سيم بالقصيدة وأنها في رملة عمته ، غضب ودخل على معاوية وقال : يا أمير المؤمنين ، أقتل عبد الرحمن بن حسان ، فإنه شبب بعمتى . فسأل معاوية : وما قال ؟ قال :

طال ليلي وبت كالمحزون ومَلِلْتَ الثَّواء في جيرون ِ قال مماوية : وما علينا من طول ِ ليله ؟ قال : إنه يقول :

فلِذاك اغتربتُ بالشام حتى خَلْنَ أَهْلِي مُرَجَّمَاتِ الظَّنُونِ فَلِذَاك اغتربتُ بالشَّامِ علينا مِن ظَنَ أَهُلُا ؟ قَالَ : إِنْهُ يَقُولَ :

هي زهراله مِثلُ لؤلؤة الغَوّاصِ مِيزَت مِن جَوْهُر مَسْنُونِ مَا مَاوِية : صَدَق يا بني . قال : إنه يقول :

وإذا ما نَسَبْتُها لم تَجِيدُها في سناهِ من المكارم دون ِ قال معاوية : صَدَق يا بني ، فإنها كذلك . قال : إنه يقول :

ثم خاصَرتُها إلى القبة الخضراء تَمشي في مرمر مسنون قال معاوية : ولا كلُّ هذا يا بُنني ! ثم ضحك ، وطلب إلى يزيد أن يُنشِد ، بقية الأبيات فأنشده إياها . فقال معاوية : ليس يجب القثلُ في مثل هذا ، والعقوبة وون القتل تغرية ، ولكنتا نكُفتُه بالصلة والتجاوز عنه .

والحكاية 'ظاهرة 'الصنعة .

ويُشبه هذه الحكاية ' ما رُوي عنالشاعر محمد بن عبدالله بن نُمُيَر الثقفي حين سَبِّب بزينب بنت يوسف أخت الحجاج وقال فيها :

تَضَوَّع مِسكا بَطِنُ نَعْمانَ أَن مَشَت

بــه زَيْنَبُ في نِسوةٍ عَطِراتٍ

فلمَّا أُتِيَ بِهِ الحِجاجُ تُوعَده الحِجاجِ فقال : واللهِ أيها الأمير ما قلت ُ إلا خبراً ، إنما قلت :

يُخَبِّئن أطرافَ البَنــان ِ من التقى

وَيَخْرُجنَ شَطْرَ الليـل مُعْتَجيراتِ

وسأله عن قوله :

ولمَّا رَأْت رَكْبَ النُّمَيْرِيُّ أَعْرَضَت

كم كنتم في هذا الركب ؟ فقال النميري : كنت على حيار هزيسل ومعي صاحب لي على أتان مِثله . فضحك الحجاج وعفا عنه . وهذه الحكاية و أوردها المُبرَّد في الكامل . وأما صاحب الأغاني فقال إن الشاعر النميري هرب من الحجاج إلى عبد الملك بن مروان في الشام واستجار به فقال له عبد الملك بن مروان في الشام واستجار به فقال له عبد الملك : أنشدني ما قلت في زينب . فأنشد :

تضوُّع مسكا بطن نعمان إذ مشت

بــه زينب في نِسوة عطرات

تهادَيْنَ ما بين المُحَصَّب مِن منتى

وأقبلنَ لا شُعثًا ولا غَـــبرات

- ۲۰۵ - - قول عل قول (۱۰)

مُرَرُنَ بِفَخِرِ ثَم رُحْنَ عَشَيَةً يُلَبِّنِ للرحْبِ مُغْتَمِراتِ

يُخْبِثُن أَطْرَافَ البِنَانَ مِن التَّقِي وَيُقْتُلُنَ بِالْالحِاظ مُقتِدراتِ

ولماً أنشد البيت :

ولمَّا رَأَت رَكَبَ النُّمَيرِيِّ أعرضت وكُن من أن يَلْقَيْنَه حَذِراتِ

فقال له عبد الملك: وما كان ركبك يا نميري ؟ قال: أربعة أحمرة لي كنت أجلِب عليها القطران ، وثلاثة أحمرة صحبتي تحمل الشمير. فضحك عبد الملك حتى استغرب ضحيكا ثم قال له: لقد عظمت أمرك وأمر ركبك. وكتب إلى الحجاج أن لا يتعرض إليه بسوء. ولكن الحجاج أتى به وأقسم عليه ليُنشِدَن ما قال في زينب: فأنشده:

تضوع مسكا بطن أنعمان إذمشت

بــه زينب في نِسوة عطرات

فقال له الحجاج : كذبت والله ما كانت زينب تتعطر إذا خرجت من منزلها. ثم واصل الشاعر إنشاد وحتى بلغ إلى قوله :

ولَّمَا رأت ركبَ النميريُّ أعرضت مُ

فقال له الحجاج : حَتَى ما أن ترتاع لأنها من نسوة يَخفِرات صالحات . ثم

وَاصل إنشادُه حتى بلغ إلى قوله :

مَرَرْنَ بفخِّ رائحات عشيةً يُلبِّينَ للرحمـــن مُعْتَمِراتِ

فقال الحجاج : صَدَقت ، لقد كانت حجَّاجة صوَّامة .

ثم أنشده حتى بلغ إلى قوله :

يُخَبِّئن أطرافَ البنانِ من التقى

ويَخرُجُنَ جِنْحَ الليل معتجراتِ

فقال الحجاج : صدقت ، هكذا كانت تفعل . ثم عفا الحجاج عنه .

والنشميري هو محمد بن عبد الله بن نمير نشأ في الطائف حيث نشأ الحجاج، وكان يهوى زينب بنت يوسف بن الحسكم وهي أخت الحجاج بن يوسف . وكان يوسف بن الحسكم اعتل عليه ، فنذرت زينب إن عُوفي أن تمسي إلى بيت الله الحرام . فعوفي يوسف فخرجت في نسوة ، وكانت ثقيلة البدن . فبينا هي تسير إذ لقيها ابراهيم بن عبدالله النميري ، أخو محمد بن عبدالله الشاعر ، منصرفا من العمرة . فلما قدم الطائف أتى الشاعر مسلماً عليه ، وقال له : ألك علم بزينب ؟ قال : نعم ، لقيتها في بطن نعان . فقال له ابراهيم : ما أحسبك إلا وقد قلت شيئا ؟ قال : نعم ، وأنشد قصيدة كانت أول ما قاله من الشعر ومطلعها :

تضوع مِسكاً بطنُ نعمانَ إذ مَشَت به زينبُ في نسوة عَطَرات وقال النميري فيها أيضاً من قصيدة :

فوالله لا أنساكِ زينبُ ما دعت مُطَوَّقةُ ورقاء شجواً على غصن وفيها له أشعار أخرى . ولمّا توفيت زينت رئاها النميري وقال :

لزينب طيف تعتريني طوارقه هُدوءاً إذا النجم ارْجَمَنَّت لواحِقُه سيبكيكِ مِرنان العَشِيِّ يُجِيبُه لطيفُ بنان الكف دُرْمُ مَرافِقُه إلى آخره.

### • السؤال ، من القائل وفي أي مناسبة :

وَزِنِ الكلامَ إِذَا نَطَقْتَ ولا تكن ثرثارةً في كل واد تخطُب

عمد عبدالسلام الشريف

فزان - الجماهيرية العربية الليبية

\*

## صالح بن عبدالقدوس

• الجواب: هذا البيت لصالح بن عبد القدوس من قصيدته المشهورة المروفة بالزينبية ، ومطلعها:

صَرَمت حباً لَك بعد وَصْلِكَ زينب والدهرُ فيه تصرَّم وتقلَّبُ والقصدة كُلُمُها في النصيحة .

والمعنى في البيت المسئول عنه يحتمل وجهين : الأول أن الإنسان يجب أن لا يكون مكثراً في كلامه لأن من كثرة الكلام الخطأ والوقوع في الغلط ؟ والوجه الثاني أن الإنسان يجب أن يكون حذراً محترساً لا يقول كلامة إلا "

بعد التروي وبعد الوزن. وفي معنى الوجه الأول والثاني قول الخبز أرزي: إذا ما لسانُ المرء أكثرَ هَذُرَه فذاك لسانُ بالبلاء مُوكَلُ إذا شئتَ أن تحيا عزيزاً مُكرَّماً فَدَبِّر ومَيِّز ما تقولُ وتَفْعَلُ ورأيت في معجم الأدباء عن تفضيل الصمت خوفاً من الإكثار في الكلام قولَ الفضل بن الحُباب الجمعى:

قالوا نَراكَ تُطيل الصمتَ قلتُ لهم

ما طول ُ صَمْتِيَ مِن عِيٍّ ومِن خَرَس.

لكنه أحمد الأمرين عاقبة

عندي وأبعدُه من منطبِق شكس

أَأْنُشُر البَزُّ فيمن ليس يَعرف

أو أَنْثُر الدُّرُّ للعُميان في الغَلسِر

قالوا نراك أديباً ليس ذي خطــَل ِ

فقلت : هاتوا أروني وجه َ مُقتبس

لو شئت ً قلت ً ولكن لا أرى أحداً

يَرْوي الكلامَ فأعطيه مدى النفَس

وقلة الكلام عادة " دليل على المقل ، ومن ذلك قول طرفة بن العبد :

 ومن ذلك قول أبي نواس في إقلال الكلام حرصاً على السلامة :

خل جنبيك لرام وأمض عنه بسلام من بداء الكلام من بداء الصمت خير لك من داء الكلام ربا استفتحت بالنطق مغاليق الجمام إغا السالم من ألجم فاه بلجام ومنه قول الشبراوي:

الصمتُ زينُ والسكوتُ سلامة فإذا نطقتَ فلا تَكُن مِكثاراً ما إِن نَدِمْتُ على الكلام مِرارا ولقد نَدِمْتُ على الكلام مِرارا وأمّا الأقوال في الوجه الثاني عن التحفظ في الكلام والاحتراس والتروي فكثيرة ، منها مثلاً قول صالح بن عبد القدوس :

وَزِنِ الكلامَ إِذَا نطقتَ فإغا يبدي عقولَ ذوي العقولِ المُنْطِقُ

ومنه قول منسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو :

إحفظ لسانك أيها الإنسان لا يَلْدَغَنَكَ إنه ثُعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الأقران كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الأقران ويحكى أن الكسائي واليزيدي ، وهما عالمان نحويان ، اجتمعا عند الرشيد

فعضرت صلاة المفرب فتقدّم الكسائي فصلى ، فأرتبج عليه في سورة : قل يا أيها الكافرون . فعضرت صلاة العشاء فتقدم اليزيدي فأرتبج عليه في سورة الفاتحة . فلمّا سلّم قال له الكسائى :

إِحْفَظ لِسانَكَ أَن تقولَ فَتُبْتَلَى إِنَّ البِلهِ مُوكَلُ المَنْطِقِ وَفَي الأَخْبَارِ أَن أُولَ مِن قَال : إِن البِلاءَ مُوكَلُ المِنطق هو أَبو بِكُرِ الصديق رضى الله عنه .

ويقول الشافعي رضي الله عنه :

قالوا سكتً وقد خوصت قلتُ لهم إن الجوابَ لبابِ الشَّرِ مِفْتاحُ والصمتُ عنجاهلاً وأحمق شرف وفيه أيضاً لصون العِرض إصلاحُ أَمَا تَرَى الْأُسْدَ تُخشى وهي صامتة والكلبُ يَخشَى لعمري وهو نَبَّاحُ

ويقول الناشيء الأصغر الحـَـلاّــ :

إني ليَهجرني الصديدة تجنباً فأريده أن لهجره أسبابا وأخداف إن عاتبته أغريتُه فأرى له ترك العِتاب عتدابا وإذا بُليت بجاهل متغافد ل يدعو المُحال من الأمور صوابا أوليتُه مني السكوت وربّها كان السكوت عن الجواب جوابا وقال النبي على : د رحم الله عبداً صت فسكم ، أو قال خيراً فعَنيم ، .

### • السؤال ؛ من القائل :

وليس بنافع ذا البخل مال

وبعض الداء مُلْتَمَسُ شِفاه

ولا مُزر بصاحبه السَّخاة وداة الحُمْق ليس له شِفاة عبد الرحيم صالح عبد السلام البيضاء – الجاهيرية العربية الليبية

¥

## قيس بن الخطيم

• الجواب: هذان البيتان الشاعر قسيس بن الخطيم ، وعاش في الجاهلية وأدرك الإسلام ولم يسلم ، وقد أتل قبل الهجرة ، قتله الخزرج أعداء الأوس ، وكان قيس من الأوس ، وروي أن قيساً قدم على النبي عليه الإسلام فقال : إني لأعلم أن الذي تأمرني به خير مما تأمرني به نفسي ، وفيها بقية " من ذاك ، فأذهب فاستمتع من النساء والخر ، وتكفد م بلك نا فأتبع ك . فقت ل قبل أن يتبعه النبي .

والبيتان المسئول عنها يقعان في مطلع أبيات همزية لقيس بن الخَـَطيم ،

ويروى البيت الثاني مكذا:

وبعضُ الداء مُلْتَمَسُ شِفاهُ وداء النَّوْك ليس له شِفاءُ والنَّوْكُ ليس له شِفاءُ والنَّوْكُ أو النَّوْكُ هو الحُمْق ، فكأنه يريد أن يقول :

لكل داء دواة يُسْتَطَبُّ به إلاَّ الحاقة أعيت مَن يداويها ويُرْورَى البيت أيضا:

وداة الجسم مُلْتَمِسُ شِفاة وداء النُوكِ ليس له دواة وبقية الأبيات مي :

يورَدُّ المرة ما تَعِدُ الليالي وكان فناوُهُنَّ له فناهُ عَلَاهُ مَا اللهُ فناءُ عَلَاهُ اللهُ فَالَّاهُ اللهُ فَاللهُ عَلَاكُ اللهُ الله

ولم يذكر له صاحب المفضليات شعراً ، ولكن البا تمام في حماسته ذكر له أبياتاً منها البيتان المسئول عنهما ، ولكن التبريزي في شرحه يقول إن الأبيات للربيع بن أبي الحُقيق اليهودي من بني فر يُظهَ وكان حليفاً للخزرج ضد الأوس. والأبيات التي ذكرها أبو تمام في حماسته مطلعها :

وما بعضُ الإقامــة في ديار يُهانُ بهــا الفتى إلا بَلاهُ وبعضُ خلائق الأقوام داءٌ كداء البطن ليس له دواه

ومن أبياتها المشهورة :

وَبَعْضُ القول ليس له عِناجُ يُريدُ المرة أن يُعطَى منساه وُكلُّ شديسدةِ نزلت بقوم

كمخضِ الماء ليس له إتاه ويابى الله لله إلا ما يشاه سياتي بعد شدتها رخاه

وأبو تمام يذكر البيتين في آخر الأبيات لا في أولها كما رأيت في ديوان لقيس ابن الخطيم . وكثير من الكتب تروي بيت قيس بن الخطيم :

وبعضُ القول ليس له عِناجُ كمخضِ المَاء ليس له إتاهُ على هذه الصورة:

وبعضُ القول ِ ليس له عِنــاج كمحض ِ المــــاء ليس له إناء وهو غلط.



### السؤال ، من القائل وفي أي مناسبة :

يَشي الفقيرُ وُكُلُّ شيءِ ضِدَّه والناسُ تُغلِق دونه أبوابَها حسب الله محمد علي الطائف – المملكة العربية السعودية احمد محمد أمين بنغازي – الجماهيرية العربية الليبية

¥

### العباس بن الأحنف

• الجواب ؛ هذا البيت للعباس بن الأحنف من جملة أبيات مشهورة وهي : يشي الفقير وكل شيء ضد والناس تغلق دونه أبوابها وتراه مَبْغُوضاً وليس بمذنب ويرك العداوة لا يرك أسبابها حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة خضعت لديمه وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيراً عابراً نبحت عليم وكشرت أنيابها وكنت ذكرت في حلقة سابقة شيئًا من مثل هذه الأقوال. ثم رأيت في كتاب المحاسن والأضداد للبيهةي أشياء أخرى في هذا المعنى أضيف منها طرفاً قليلاً. من ذلك حكاية "عن رجل في الجاهلية تغير عنه بنو عمه وأخوالِه لمثا افتقر ، فقال لامرأته يشكو حالته :

دَعِيعنكِ عَذْلِي ما مِن العَذْلِ أَعْمَجُبُ

ولا نُبدٌ حالُ بعد حـــال ِ تَقَلُّبُ

وكان بنو عمي يقولون مَرْحبـــا

فلمَّا رَأُوْنِي مُقْتِراً مات مَرْحَبُ

كانّ 'مقِلاً حين يَغــــدو لحاجةٍ

إِلَى كُلِّ مَن يَلْقي مِن الناسِ مُذْنبُ

وذكر أيضاً أن رجلاً من الأغنياء ، مر برجل من أهل العلم فتحر ك له ذو العلم وأكرمه ، فقيل له : هل كانت لك إليه حاجة ؟ قال: لا ولكن ذو المال مميب . وقال في ذلك الشاعر :

أرَى كُلَّ ذي مال يُجَلُّ لِماله وَمَن ليس ذا مال يُهان ويُحْقَرُ ويَخْذُلُه الإخوانُ إِنْ قَلَّ مالُهُ وليس بِمَحْبُوبٍ ، بَلَى هو يُهْجَرُ

وذَكَرَ أشياء أخرى ، وأشعاراً منها :

إذا قُلّ مالُ المرء قَلَّ حياؤه

وضاقت عليـــه أرْضُه وَسَماؤه

وحارً ولا يَدْري وإن كان حازماً

أَقُدَّامُه خــيرٌ له أم وراؤه

إذا قل مالُ المرء قُلُّ حياؤه

ولا خيرَ في وجهِ يَقِل حياؤه

ومنها :

إذا كان جَدُّ المرء في الشيء مُقْبلًا

تَأْتَت له الأَشياء مِن كُلَّ جانبِ

وإن أَدْبَسَرَت دُنياه عنه تَوَعَّسرَت

عليه وأغنيتُه وُجوه الطالب

وإن قَلَّ مالُ المرءِ أقصاه أهلُه

وأعْرَض عنه كُلُّ إِلْفٍ وصاحبِ

وكَذَّبِ الْاقوامُ فِي كُلُّ مَنْطِقٍ

وإن كان فيه صادقاً غير كاذب

إلى آخره .

ويقول أحمد بن طاهر :

ولا يساوي درهماً واحداً مَن ليس في منزله درهم

وقيل لبعض العقلاء : كم لك من صديق ؟ فقال : لا أعلم ذلك ، لأن الدنيا مُقبلة علي والأموال موجودة لدي . وإنما أعرف ذلك إذا ولـــت ، كما قال طُـرُ يح الثقفي :

الناسُ أعداءُ لكل مُدقِـع صِفْرِ اليدين وإخوة للمكثير

### • السؤال: من قائل هذا البيت وفي أي مناسبة:

وقد أتناسى الهَمَّ عند احتضاره بنـاج عليه الصَّيْعَريَّةُ مُكْدَمِ الناجي محد أبو بكر

كلية الشريعة – البيضاء – الجماهيرية العربية الليبية



#### المتلمس

• الجواب: هذا البيت منسوب إلى الشاعر الجاهلي المتلس، وقال صاحب الأغاني: زَعَموا أن المتلس وقف ذات يوم على مجلس لبني قيس بن ثملبة ، وطرَفَ أبن العبد يلعب مع الغلمان يستمعون ، فزَعموا أن المتلس أنشد هذا البيت:

وقد أتناسى الهَمَّ عند احتضاره بناج عليه الصَّيْعَريَّةُ مُكْدَم والصَّيْعَريَّة مُكْدَم والصَّيْعَريَّة فيا يَزعُمون سمة " 'توسّم' بها النوق ' باليمن دون الجال ، فقال طسر فقة : إسْتَنْوَق الجل ، فأرسلها مثلا . فضَعِك القوم ' ، فَعَضِب المتلس

ونظر إلى لسان طَرَفة وقال: ويلُ لهذا من هذا ، أي وَيُلُ لِرأْسِه من لِسانه . والمعروف عن طرفة أنه قُدُّتِل بسبب هِجائِه عَمْرَ و بنَ هند وأخاه قابوساً .

وذكر صاحب الأغاني أيضاً أن طرفة ، وهو غلام ، عاب على المُسيَّبِ البن عَلَى المُسيَّبِ المِن عَلَى المُسيَّبِ ا

وقد أتناسى الهَمَّ عند احتضاره بناج عليه الصَّيْعَريَّةُ مُكْدَمِ والصَّيْعَريَّةُ مُكْدَمِ والصَّيْعَرية سِمَة تكون على الإناثِ خاصة ، ومُكَنْدَم غليظ. ومع البنت بنتان آخران هما :

كُمَيْتِ كِنَازِ اللحم أو حِمْيَريَّـة مُواشِكَة تَنْفي الحَصَا بِمُلَمَّمِ كُمَيْتِ كِنَازِ اللحم أو حِمْيَريَّـة تَدَلَّى مِن الكافور غيرَ مُكَمَّمِ

كِنَازِ اللَّحَمَّ = مُكُنَّنَزِ اللَّحَمِ ؛ مُواشِكَة : سريعة ؛ وخُفُ مُلَنَّمُ قَد لَثَمَّتُهُ الْحَجَارة وآذَتُهُ . وشَبَّهُ حُصْلُبُ ذَنَبِهِ أَي شَعْرَ ذَنِهِ بَعْنَقُودِ النَّحَلة ، والعِذَق هو العنقود والخيصبة هي الدَّقَلَة أو النخلة الكثيرة الحَمْل ؛ غير مُحَمَّم : غير مُغَطّتي .

أ. فقال طَرَفة عند سماعه هذا الشعر من المُستَيَّب بن عَلَس: استنوق الجل ، أي إن هذه السَّمَة لا تكون إلا على الناقة ، فكيف يَدَّعي بأنها على حِصان .

وقد وَ جَدَّتُ في القاموس أن الأعشى هو الذي يقول :

كأنَّ على أنسائِها عِدْقَ خَصْبَة تَدلَّى من الكافور غيرَ مُكَمِّم

ويظهر من الكلام السابق أن البيت المسئول عنه منسوب" إلى المناس وإلى المسيّب بن علس . أمّا بيت الأعشى فهو من قصيدة له ، يَصِف فيها ناقت . والتشابه بين البيت المسئول عنه وبيت الأعشى شيء "يكثر ورود في الشمر الجاهلي . وسأذكر الآن أبياتا من الشمر الجاهلي تبدأ كلها بعبارة : وقد أتناسى الهمّ عند احتضاره أو بما هو قريب "من ذلك فهذا عبيد بن الأبرص يقول :

وقد أَ سَلِّي مُهمومي حين تَحْضُرني بِجَسْرَةٍ كَعَلاةِ القَيْنِ شِمْلالِ ووقد أَ سَلِّي مُهمومي الناقة القوية .

ويقول الأعشى ميمون بن قيس:

وقد أَسَلِّي الْهَمَّ حــــين اعترى بِجَسْرَةٍ دَوْسَرَةٍ عـــاقِر ِ ويقول الأعشى أيضاً:

فَدَعها وسَلِّ الْهَمَّ عنكَ بَجَسْرَةٍ تَزَيَّدُ فِي فضلِ الزِمام وتَغْتَلِي ويقول لمد بن ربعة :

وكنتُ إذا الهمـومُ تَحَضَّرَتْني وضَنَّتُ خُلَّةٌ بعـد الوصال ِ صَرَمتُ حِبالها وصَدَدْتُ عنها بناجِيَةٍ تَجِيلُ عن الكَلال

ويقول امرؤ القيس :

فَدَعُ ذَا وَسَلُّ الْهَمُّ عَنْكَ بِجَسْرَةٍ فَدَا عُذَا وَسَلُّ الْهَارُ وَهَجُّراً وَهَجُّراً

ويقول أيضًا :

فَهَل تُسْلِيَنَ الْهَمَّ عنكَ شِمِلَةٌ مُداخلةٌ صُمُّ العِظام أُصُوصُ والشَّمِلَة الناقة السريعة الخفيفة .

ويقول النابغة الذبياني :

فَسَلَيْتُ مَا عِنْدي بِيرَ وْحَةِ عِرْمِس تَخُبُّ بِيرَحْلي تارةً وتُناقِبُ

ويقول طرفة بن المبد :

وإني لَأَمضي الْهَمُّ عند احتضارهِ بِعَوْجاء مِرْقـال ِ تَرُوح وتَغْتَدِي



### السؤال: من القائل وفي أي مناسبة:

ومنا الذي أحيا الوئيد وغالب وعَمْرُو ومنا حاجِب والأقارع عبدالله الشريف مصطفى والنجي – السودان

\*

#### الفرزدق

• الجواب: هذا البيت الشاعر الأموي الفرزدق من قصيدة يفتخر فيها على الشاعر جربر وأولئها:

مِنَا الذي اختبر الرجالُ سماحةً وخِيراً إذا هَبِ الرياحُ الزَّعازعُ ويُمَدَّدُ الفرزدقُ آباءَ وأجدادَ وأصحابَ المكارم والفَعال الحَيدة ، ويُمَدَّدُ مَكارمِهم وفَعالهم ، ثم يقول يخاطب جريراً :

أُولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جَمَعَتنا يا جريرُ المَجامِعُ والبيتُ المسئولُ عنه هو من جملة ِ الأبيات التي يُمَدَّد الفرزدقُ فيها مَفَاخِرَ وَ وَالذِي أَحِيا الوئيدَ هُو صَمْصَعَة ' جَدَّ الفرزدَّق ؛ وَعَالَبُ أَبُوه . وَصَمْصَعَة ' جَدَّ الفرزدَّق ؛ وَعَالَبُ أَبُوه . وَصَمْصَعَة ' أُولُ مَن تَرَكُ وَأَدَ البنات وَفَسَدَاهُنَ عَالِه ، وَكُف كثير مِن العربِ عِن وَ أَدِهِنَ مِن بعد . وفي هذا يقول الفرزدَّق :

ومِنَّا الذي مَنَع الوائداتِ وأحيا الوئيدَ فلم تُوءدِ

وكان غالب أبوه جَواداً شريفاً ، وكان الناسُ يَعوذون بِقَبْرِهِ يَحْتَمون بِهُ عَنْ مَعِنْ أَبِيه بِه فلا يَصِلُهُم أَذَى . وفي ذلك يقول الفرزدق عن عجوز عاذت بقبر أبيه خوفساً :

عَجُوزٌ تُصَلِّى الحَمسَ عاذت بغالب فلا والذي عاذَت به لا أَضِيرُ ها ومن ذلك أيضًا قولُ 'مكاتـَبِ لِبني مِنـْقَر :

بِقَبْرِ ابن ِ لَيْلَىٰ غالبٍ عُذْتُ بَعْدَما

خَشِيتُ الرَّدَى أو أن أرَدًّ على قَسْرِ

بِقَبْرِ امری و تُقرِي الِمِيْنَ عِظامُه ولم يَكُ إلاَّ غالِباً مَيَّتُ يَقْرِي

وكتب الفرزدق إلى تمم بن زيد في عجوز عاذت بقبر أبيه غالب :

تَمْيَمَ بنَ زيدٍ لا تَكُونَنَّ حاجتي بيظَهْر فلا يَعْيا عليَّ جوابُها أَتَّنِي فعاذت يا تميمُ بغالبُ وبالحُفْرةِ السافي عليها تُرابُها

وفي القصيدة ِ التي منها البيت المسئول أبيات مشهورة . ومنها :

فَيا عَجَبًا حتى كُلَيْبُ تَسُبُّني كان أباها نَهْشَلُ أو بُجاشِعُ

وبنو نَـَهُشُل هم بنو عمومة الفرزدق ، ورهط ُ الفرزدق بنو 'مجاشِع . ويقول عنها في بيت آخرَ له مخاطباً حريراً :

بيتًا زُرارَةُ مُغْتَبِ بِفِنائِه وُمُجاشِعٌ وأبو الفوارسِ نَهْشَلُ

وكذلك قولُه من قصيدة :

أبي الشيخُ ذو النسلِ الكثيرِ 'مجاشِعْ

مَــاني وعبدُ الله عَمّي ونَهْشَلُ

وجاء ذِكُسُرُ الموؤدة ِ فِي القرآن الكريم : ﴿ وَإِذَا الْمُؤْدَةُ ۗ سُئِلَتَ بِأَيِّ ذَ نَتْبٍ قُنْتِلَتَ ﴾ . والمَوَوْدة ' هي التي تنُدْفَنَ حَبَّة " حتى تموت ' وكانوا يَقتلون البنات على هذه الطريقة . وجاء أنَّ قيسَ بنَ عاصم المِنْقَري وَفَك على النبي عَلِيَّ فِقَالَ لَهُ بِمِضُ الْأَنْصَارِ عَنْ وَأَدِهُ لَلْبِنَاتُ فَقَالَ قَيْسٌ : مَا وُ لِدَت لي بينت " إِلَا وَأَدْتُنُهَا ، وما رَحِمْتُ منها إلا واحدة وَلَدَنَّهَا أَمُّهَا وأَنَا في سفر ، فــــدَ فعتُها أمُّها إلى أخوالها وقالت إنها وكدَّت مَيْتًا . ثم مَضَت سنون حتى تسَرَعْمرَعت البنتُ وزارت أُمَّها ذاتَ يومٍ ، فدَخَلتُ ورأيتُ الصبية َ فَاعْجَبَنِي حُسنُها ، وقلت ُ: مَن هذه الصبية ؟ فقالت أُمُّها : هذه ابنَتُكُ ، أَخفيتُهَا وقلت إنني وَ لدتُ ميتًا . فأمسكتُ عنها حتى اشْتَغَلَتُ أُمُّهَا يَوْمًا ، فأخرَجُنْتُ البِنتَ وحَفَرتُ حُفْرةً " فجملتُها فيها وهي تقول : مِا أَبِتِ ﴾ أَتُــُعَطَــيني بالتراب؟! حتى واريتُها وانقطع صوتــُها ، فما رَحِـمْـتــُ واحِدَةً مِمَّن وأدت من البنات غيرَها . فدَمَعَت عينا النبي وقال : إنَّ مَن لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمَ . وقيل إن قيساً هذا وَأَد بيده بِضْعَ عَشرةَ ابنة . ويقال إن الوأدّ كان شَائمًا في قبائل ِ العرب قاطبة " حتى جاء الإسلام' وقد قَــَلُ ۚ إِلا ۚ فِي تميم . وقيل إن الوأدَ كان في تميم وقيس وبكر وهُـوازن وأَسـَد . وفي القرآنِ الكريمِ قولُه تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادُ كُمْ خَشْيَةٌ ۚ إَمَلَاقَ ﴾ .

السؤال ، من القائل وفي أي مناسبة :

ويومَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَى مَطِيَّتِي

أحمد الكراي صفاقس – تونس



#### امرؤ القيس

الجواب : هذه الشطرة من بيت للشاعر الجاهلي امرى القيس من معلقته المشهورة التي مطلعها :

قِفَا نَبُكِ مِن ذِكْرَىٰ حَبَيْبٍ وَمَنْزِلِ

بِسِيقُطِ اللَّويٰ بين الدَّخول ِ فَحَوْ مَل ِ

والبيت بكامله :

ويومَ عَقَرْتُ لَلْعَذَارِيٰ مَطِيَّتِي فَيا عَجَبًا مِن كُورِهِا المُتَحَمَّلِ وَيُومَ عَقَرْتُ لَلْعَذَارِيٰ مَطِيَّتِي وَيا عَادَةُ شَعْرِيةٌ مَتْبَعَةً فِي والبده بكلة (يوم) أو يوما أو (رُبُّ يومٍ) عادةٌ شعريةٌ متبعة في

الشعر الجاهلي خاصة ، ومثلُ ذلك في شعر امرىء القيس قولُـه من المعلقة :

ويومَ دخلتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ فقالت : لك الويلاتُ إنكَ مُرْجِلِي وقولُه :

أَلاَ رُبّ يوم لكَ مِنْهُنَّ صالح ولا سِيًّا يوم بيدارَة مُجلُجُل ووقول :

ويوماً على ظهر الكثيب تَعَذَّرت علي وآلت حَلْفة لم تَحَلَّل ِ وقولُه من غير الملقة :

ويا رُبَّ يوم قد لَمُوْتُ وليلة بَانِسَة كَانَهَا خَطَّ يَشَبَال ِ وفولُه:

ألاً رُبٌّ يوم صالح قند تَشهِدْتُه

بيتاذِفَ ذاتِ التَّلُّ مِن فَوق ِ طَرْطَرَا

وقوله:

ويارُبُّ يوم قد أروح مُرَجُّلاً حبيبًا إلى البيض ِ الكُواعِب أَمْلَسا

ولم أُجِد في شعر النابغة الذبياني بيتاً واحداً يبدأ هذه البداية ، ولا في شعر زهير بن أبي سُلُمْمى . ويقول طَرَفة ' بن ُ العبد :

ألاً رُبَّ يوم لو سَقِمْتُ لَعادَني نِسالا كِرامُ من حُيَيٍّ ومالكِ وهو البيتُ الأو حَد من هذه الصيغة الذي رأيتُه في شعر طَرَفة الختــار . ولم أَجِيدٌ في المختار من شِعر عَنْترَة .

وبما يُذكر بمناسبة هذا البيت لامرى القيس ما ذكره الفرزدق من أنه كان بالبصرة ، فخرج إلى المر بد ، فرأى آثار دواب قد خرجت إلى البر ية ، فاتبع آثارها حتى انتهى إلى غدير ، فإذا نسوة مستنقعات في الماء ، فقال : فاتبع آثارها حتى انتهى إلى غدير ، فإذا نسوة مستنقعات في الماء ، فقال : لم أر كاليوم قط ، ولا يوم دارة جلجل ، ثم انصرف مستتحييا . فنادينة ، يا صاحب البغلة ، ار جع ! فر جمع . فقلن له : بالله لما أخبر ثنا ما كان يا صاحب البغلة ، ار جع ! فر جمع . فقلن له : بالله لما أخبر ثنا ما كان حديث دارة جلنجل ؟ قال الفرزدق : حد ثني جدي وأنا غلام أن امرأ الميس كان عاشقاً لابنة عم له يقال لها عنكيزة ، حتى كان يوم الفدير وهو يوم دارة جلجل ، فإن الحي احتماوا ، وتقده ما لرجال وتخلف النساء ومعهن عنيزة ، امرؤ القيس ، وكن في غيابة من الأرض ، حتى مر ت به النساء ومعهن عنيزة ، فلما وردن الغدير ، نزلن فيه . فأقاهن امرؤ القيس ، وأخذ ثيابهن ، وقال والله فلما وردن الغدير ، نزلن فيه . فأقاهن امرؤ القيس ، وأخذ ثيابهن ، وقال والله المراجت عنيزة عارية فقام ونحر ناقته وأطعمهن ولما ارتحلن حلته عنيزة على خرب عنيزة عارية فقام ونحر ناقته وأطعمهن ولما ارتحلن حلته عنيزة على غارب بعيرها . وفي ذلك اليوم يقول :

ويومَ عَقَرْتُ للعذاري مَطِيَّتي فيا عَجَبًا مِن رَحْلُها الْمُتَحَمَّل



#### السؤال : من قائل هذا البيت وما المناسبة :

أَيا مَعْشَرَ العُشّاقِ باللهِ حَبّروا إذا اشتد عِشْقُ بالفتى كيف يصنعُ انيس العفيفي من الناصرة

 $\star$ 

## حكاية عن الأصعي

• الجواب ، هذا البيت يتكرر السؤال عنه كثيراً من حضرات السائلين، وكنت أجبت عنه غير مرة بروايات مختلفة ، فلا أريد إعادتها . ولكنني سأورد أشياء من هذا القبيل لا تخلو من منته وطرافة . فقد رأيت في شرح مطبوع القصيدة الزينبية أن أحد م سأل عن المنجب إذا تتحقق هلاك نفسه إن لم يُقبل متحبوبه ، هل يُباح له تقبيله أم لا . وكان الجواب و نعم ، في رأي شارح القصيدة ، وأورد شاهداً على ذلك قول ابن حبجر الحافظ حن سئل :

ماذا يقول إمـــامُ العَصْرِ في دَنِفٍ

أُضْحَى قَتيلَ الهوى مِن أَسْهُم النُقَلِ

فهل يَجوز له إحياء مُهجته

مِن تَغْرِ محبوبه بالرَّشْفِ والقُبَـلِ

وهــــل يَجوز له يوما يُعانِقُه

ويَشْتَفِي القلبُ من قول ٍ وفي عَمَل ِ

فهذه قِصّتي في شَرْحِها عَجَبْ

فـُاسمح بـِرَدٌ جواب ٍ يا مُنى أمَــلي

فأجاب الحافظ ابن حَجَر:

إِن صَحَّ دَعُواهُ فِي إِتَلَافِ مُهْجَـتُه

وأنَّ رَشْفَ اللَّمَى يُبري من العِلَلِ

فَلْيَرْشُفَنَ رُضابَ الثغرِ مُحْتَسِبا

وَلْيَقْطُفُنَّ بِيفِيهِ وَرَدْةَ الْخَجَـلِ

فذاك في مِلَّةِ الإسلامِ أَيْسَرُ مِن

قَتْلِ المريء مُؤمِن باللهِ في الأَزَلِ

وسأل بعضُهم أحدَ العلماء وقال :

ماذا تقولُ السادةُ أهْلُ العُلاَ فِي رجل بِعِشْقِه قد ٱبْتَلَى وكان قد آلى على نفسه لا يَشْرَبُ الصهباء إلا على وَرُد ِ أغصان ِ قامة مَيْس وما عليه رُخصُه أو غَلا فالآن لا وَرُد ٌ ولا وَقُتُه ولا له صبر ٌ بان يُمْهَال

أفتوا الذي قد جاء يا سيدي فإنه قد جاء مُستَعجلِلا فأجاب ذلك العالم وقال:

إن كان عَزَّ الوردُ يا سيدي فَكُن لورد الحد مُسْتَقْبِلا وَاشْرَب مع المحبوبِ في روضة وآمزُج من الخُرطوم ما قد حلا هـنا جوابي لك يا سائلاً يا ذا الذي قد جاء مُستعجيلا وسال آخر:

ما قَولُكَ يا فقيه في فَتُواكَ عَجُّل بالكلام مَن يَبِت معانِقا لن يهواه في جِنْح ِ طَلْلم مَن يَبِت معانِقا لن يهواه في جِنْح ِ طَلْلم مَن يَبِت معانِقا لن يهواه في جُنْح ِ طَلْلم في الله من الله في الله

يا سائدل الفقيه عن فتواه فالشرع فسيح أصغ للقول وخد معناه فالقول صريح من يبيت معانقا لمدن يهواه إن كان مليح هو لا يفطير بالتقبيل وكذا الصوم صحيح ومن المذكور عن الشافعي أنه سئيل يوما كا في معجم الأدباء لياقوت :

سَلِ المُفْتِي المَكِّيُّ هل في تزاور و نظرة مُشتاق الفؤاد جُناحُ فأجاب الشافعي أو بُرْوَى عنه :

فقال معاذَ اللهِ أن يُذْهِبَ التقى تَلاصُقُ أكبادٍ بِيهِنَّ جِراحُ

### • السؤال: من القائل وما المناسبة:

أجارتنا إن الخطوب تنوب وإني مُقيم ما أقام عسيب أجارتنا إنا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب أجارتنا إنا غريبان ها هنا على عبده موسى الجابري اليمني من البيضاء في اليمن ومقم في الطائف في الملكة العربية السعودية

\*

۱) امرؤ القیس
 ۲) صخر بن عمرو بن الشرید
 ۳) ابن مبادة

الجواب: هذان البيتان مع بعض التغيير هنا وهنا يتنازعها ثلاثة شعراء.
 أولها امرؤ القيس قالها حين حضرته الوفاة ، والرواية عنه أنه رأى قبراً
 لامرأة من بنات ملوك الروم هلكت بأنقره ، فسأل عن صاحب القبر ،
 فخئير بخبرها فقال :

أجار تَنا إن المزار قريب وإني مُقيم ما أقام عسيب ُ أجار تَنا إنا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب

والشاعر ُ الشاني هو صخر بن عمرو بن الشريد أخو الخنساء ؛ والحكاية ُ عنه أنه كان قد أصيب بجرح مميت في إحدى المواقع وطال به الضّننى ، ونتأ من الجرح شيء ُ كاليد ، فعزم على قطع هــــذا الشيء ، فلمّا قطعه يَئْسِ من نفسه فقال :

أجار تَنا إِن الْخُطوبَ قريبُ على الناس كُلُّ اللَّخْطِئين تُصيبُ الجارتَنا إِنا غريبان هـا هُنا وكُلُّ غريب للغريبِ نَسيب

والشاعر الثالث هو ابن ميادة الرّمّاح بن مالك القيسي فقد جاء في كتاب تزيين الأسواق عن أبي الفرج الأصفهاني عن زياد بن غَطَفان أن الرّماح بن مالك المذكور عَلِق امرأة يقال لها : أم جَحَد رواتصل بها مدة ثم ارتحلت مع قومها . فبحث عنها الرماح حتى وجدها في بيت لها ، فقامت اللقائه وسميعت في تلك اللحظة غراباً يَنهُ عَنى فَتَهَنَسُر وَجهها، وقالت إن الغراب يُخبر أن لا اجتاع لها بعدئذ . ففارقها ، وفي الصباح أخبرته امرأة أخيها أن رجلا شاميّا خطبها إلى أهلها ، وتزوجها ورحل بها . فكان الرّمّاح يتردد على مكان بيتها أياماً ، ثم وقف هناك يوماً وأنشد :

أجارتنا إن الخطوب تنوب علي وبعض الآمنين تصيب أجارتنا لست الغداة ببارح ولكن مقيم ما أقام عسيب فإن تساليني هل صَبَرْت فإنني صبور على ريب الزمان صليب

جَرَىباً نبتاتِ الحبلِ منأمجحدر ظِباءٌ وطيرٌ بالفراق نَعوبُ إلى آخره .

ويحكى أن مجنون ليلى كان يزور امرأة من حَريش يستخبرها عن ليلى ، فبلغ ذلك أهلسَها فمنموه من زيارتها ، فقال متمثلًا ببيت امرى، القيس :

أجارتَـنا إنا غريبان ها هنا وكُلُّ غريب للفـريب نَسيبُ فلا تَزْجُـريني عنك خِيفة كاشح إذا قال شرَّا أو أخِيف لبيبُ وابن مَيّادة عرف بأمّه ميادة وكانت غير حُرَّة ، ومع ذلك فقد كان يفتخر بها ، وقال عنها :

ترفعني أمـــي وينميني أبي فوق السحاب ودُوَيْنَ الكوكب وقال في أمّ تَجعُدَر لمّا خرج بها زوجها إلى بلاده :

ألا ليت شعري هل إلى أم جحدر سبيل ، فأما الصبر عنها فلا صبرا إذا نزلت بُصْرَى تراخى مزارها وأغلق بو ابان مِن دونها قصرا فلو كان نذر مُدنياً أم جعفر إلي لقد أوجبت في عُنْقي نَذْرا ألا تَلُطي الستر يا أم جحدر كفى بذرى الاعلام من دوننا سترا ومن شعره فيها ، وقد ذكرنا بعض أبياته ، قوله أيضا :

أجارتنا صبراً فيا رُبَّ هالكِ تقطَّع من وجدٍ عليه قلوب وقد سرق ابن ميادة البيتين المسؤول عنها من امرى، القيس، كا قال صاحب الأغاني.

#### • السؤال : من القائل وما المناسبة :

نَظَرت إليك بحاجة لم تَقْضِها نَظَر السقيم إلى وُجوهِ العُوَّدِ الطُّرِت إليك بحاجة لم تَقْضِها الطُّربية بحود الأسمو سندل فِنكن - ألمانيا الغربية

\*

## النابغة الذبياني

• الجواب : هذا البيت للنابغة الذبياني من قصيدة له معروفة مطلعها :

مِن آلِ مَيَّةً رائح أو مُغْتدِي عَجْلاَنَ ذا زادٍ وغيرَ مُزَوَّدٍ

ويقول أبو عبيدة وغيرُه إنّ النابغة كان خاصاً بالنّعان ، وكان من ندمائه وأهل أنسه ، فرأى زوجت المتجردة يوماً فسقط نصيفُها فاستترت بيديها وذراعها ، فكادت ذراعها تستر وجهها لِعبالـتها وغِلَظها ، فقال النابغة هذه القصدة ومنها :

زَعَ البوارخُ أَنَّ رِحْلَتَنا غدا وبذاك تَنْعابُ الغُرابِ الاسودِ

لا مرحباً بغد ولا أهلاً بــه إن كان تفريقُ الآحبةِ في غدِ ثم يقول :

سَقَط النصيفُ ولم تُرد إسقاطه فتناولته واتَقَتْنا باليهد بيمُعَد بيمُخَطَّب رَخْص كان بَنانه عَنَمْ على أعضانه لم يُعقد وبفاحِم جَثْل أثيث نبتُه كالكَرْم مال على الدَّعام المُسْنِد نظرت إليك لحاجة لم تَقضِها نظر السقيم إلى وُجوهِ العُوّد

وأمّنا قولُه سقط النصيفُ فَيَيُرُوكَى أَنَّ عبد الملك بن مروان قال يوماً لجلسائه : أتعلمون أن النابغة كان نخسَنْناً ؟ قالوا : وكيف ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : أو ما سمعتم قوله :

سَقَط النصيفُ ولم تُردِ إسقاطه

والله ما عَرفَ هذه الإشارة إلا" مُخنَتْث. وقد أخذ هذا المعنى من النابغة أبو حَيَّة النميري فقال :

فَأَلْقَت قِناءًا دونه الشمسُ واتَّقَت

بأحسن موصوكين كفأ ومعصا

ثم أخذه الشماخ فقال:

إذا مرَّ من تخشى اتَّقَتْه بِيكَفَّها وسِبَّ بِنَضْحِ الزَّعْفَرانِ مُضَرَّجِ وَالْخَاصِ النَّوْخِي : وأظرف ما يُعْرَف في هذا المهنى قول القاضي التنوخي :

لم أنْسَ شمسَ الضحى تُطالِعُني ونحن في روضة على فَرَقر وَجَفْنُ عِينِي بَائِسِهِ شَرَقُ وقد بَدَت في مُعَصْفَر شَرق كَانَّه دمعتي ووجُنْنَهُ حين رَمَتنا العُيونُ بالحَدَق مُ تَغَطَّت بكُمُّهِ الْخَونَ وَقد ذكرنا منه شيئا كثيراً في مناسبة سابقة المتاكلامه عن مرض الجفون، فقد ذكرنا منه شيئا كثيراً في مناسبة سابقة ولكن الشعراء يستحسنون في هذا الباب قول عدي بن الرقاع العاملي :

وكانّها بين النساء أعارها عينيه أحورُ من جآذر جاسم وشنانُ أقصده النعاسُ فرنّقَت في عينه سِنَةٌ وليس بنائم وما هو قريب من ذلك قول صاعد اللغوي عن الحسناء تغطي وجهها خجلا:

أتتك أبا عـــامر وردة يذكّرك المسك أنفاسها كعذراء أبصرها مبصر فغطت باكامها رأسها

أما أبو نواس فإن الحسناء عنده غطت جسمها بشعرها ، فهو يقول :

نفت عنها القميص لصب ماء فورد وجهها فرط الحياء فلما أن قضت وطراً وهمت على عَجَل إلى أخذ الرداء وأت شخص الرقيب على التداني فأسبلت الظالم على الضياء

• السؤال ، من القائل وفي أي مناسبة :

وما ذنب ُ أعرابية ِ قَذَفت بها صروفُ النوىمنحيث لمتكُ ظَنْتِ عبد الكريم درويش مستفانم – الجزائر

## أعرابية

 الجواب: هذا بيت من أبيات تقولها أعرابية " مجهولة الاسم ، وفي الأبيات تبديل وتغيير. وقد وجدت نقلًا عن محاضرات الأبرار أن أحد خلفاء بني العباس تزوج أعرابية وعاشت في المدن معه في راحة ونعيم ، ولكنها ظلت تشتاق إلى وطنها وإلى البراري وأحاليب الرَّعاء . فيني لهـ ا قصراً على رأس البرية بشاطىء الدجلة وأمر بالأغنام والرُّعيان أن تَسَرَح أمامها وهي تنظر ؟ فلم يزدها ذلك إلا "شوقاً. ثم مر" بها يوماً وهي قاعدة من حيث لا تشعر بمكانه، فسمعها تبكي وتقول هذه الأبدات :

وما ذَنبُ أعرابيةٍ قَذَفت بها صروفُالنوىمنحيث لم تَكُ ظَنَّتِ تمنَّت أحاليبَ الرِّعاءِ وخيمةً بنجد فلم يُقض لها ما تمنَّت ۲۲ - قول على قول (١٠)

إذا ذكرت ماء العُذَيبِ وطيبَه وبَرْدَ حصاه آخِرَ الليل أنَّتِ لللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وأكثر الشعراء من الحنين إلى الوطن . وأكتفي هنا بذكر بعض الأبيات ليحيى بن أبي طالب كما أوردها القالي في أماليه :

أيا أثلات القاع مِن بَطن ِ تُوضِح حنيني إلى أَطْلالِكُن َ طَويلُ وَيا أَثَلاتِ القاع قد مَلِّ صُحبتي مسيري فهل في ظِلِّكُن مقيلُ ويا أَثَلاتِ القاع قد مَل صُحبتي بيكُن وَجَدُوى خير ِكُن قليلُ ويا أَثَلاتِ القاع قلبي مُوكَل بيكُن وَجَدُوى خير ِكُن قليلُ أَلاَ هل إلى شَمَّ الحزامَى ونظرة إلى قر قرى قبل المات سبيلُ فأشرب مِن ماه الحُجَيلاء شربة يداوى بها قبل المات غليلُ أَحدّت عنك النفس أن استُراجعا إليك فحزني في الفؤاد دَخيلُ أَحدّت عنك النفس أن استُراجعا إليك فحزني في الفؤاد دَخيلُ

وما أشبهها بحكاية امرأة ضَبِّية تُسمى حسّانة قَعدت على بركة في روضة بين الرياحين والأزهار في ألطف وقت ، فقيل لها : كيف حالـُك منا ، أليس هذا أطيب مما كنت فيه في البادية ؟ فأطرقت قليلاً ثم تنفست وقالت :

أقولُ لأدنى صاحبيّ أُسِرُّه وَلِلْعينِ دمعُ يَحدر الكحل ساكبُهُ لَعَمري لنهرُ باللَّوَى نازحُ القذى بعيدُ النواحي غيرُ طَرْق مَشاربُهُ أحب إلينا مِن صهاريج مُلئت لِلعب ، ولم تملُح لدي مَلاعبُهُ فيا حبّذا نجد وطيب ترابه إذا هَضَبته بالعَشي هواضِبُه وريح صبا نجد إذا ما تنسمت صحى أوسَرَت جُنح الظلام جنائبه وأقسِم لا أنساه ما دمت حية وما دام ليل مِن نهار يُعاقبه وأقسِم لا أنساه ما دمت حية

وفي زهر الآداب للحصري القيرواني حكاية "عن الأبيات المسئول عنها ، وهي أن أبا الحسن جحظة البرمكي قال يوماً لخالد الكاتب : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت ُ أرق الناس شعراً . قال جحظة : أتعرف قول الأعرابي :

صروفُ الليالي حيث لم تَكُ ظَنَّتِ بنجد فلم يُقدر لها ما تمنّتِ وريحَ الصَّبا مِن نحو ِ جندِ أرَنَّتِ غداة غدوْنا غَدْوة وأطمانيت فقد بَخيلت تلك الرياحُ وضنّت فها وَجُدُ أعرابية قذفت بها تمنت أحاليب الرعاء وخيمة إذا ذَكَرت ماء العضاء وطيبه باعظم مِن وَجدٍ بليلي و جَدْتُه وكانت رياح تحمل الحاج بيننا

فصاح خالد وقال : ويلك َ يا جحظة ، هذا والله أرق مِن شِعري !



## • السؤال ، لن هذان البيتان وما المناسبة :

وُقُولًا لِقَلْبٍ قد سَلاً راجِعِ الهوى وللْعَين أذرى من دُموعِكِ أو دَعي

فلا عَيْش إلا مِثلُ عيش مضى لنا

مَصيف القمنا فيه مِن بَعْدِ مَرْبَعِ ِ عثان جاخو

باريس - فرنسا

## كثير عزة

• الجواب ؛ هذان البيتان للشاعر كُنْيَر عَزَّة ، ذَكَرها مع غير مِما صاحب كتاب الأغاني في معرض الكلام على المغنين ، والأبيات مي :

خليليَّ عوجا ساعةً مِنكُها معي على الرَّبْع ، نَقْضِ حاجةً وُنوَدُّع ِ

ولا تُعجيلاني أنْ ألِمَّ بيدِمْنَــة

لِعَزَّةَ لاَحَتْ لِي بِيَبَيْداءَ بَلْقَـعِ

وقولا لِقَلْبِ قد سَلاً : راجِع ِ الْهُوَى

و لِلْمَيْنِ: أَذْرِي مِن دُمُوعِكِ أَو دَعِي

فلا عَيْشَ إلا مِثلُ عيش مضى لنا

مَصيفًا ، أَقَمْنا فيه مِن بَعْدِ مَرْبَعِ

وَجِرَت حَكَاية منه الأبيات مع مُغَنَيّة لرجل من الأهنواز في جهات العراق. فقد كان المُغَنَي المشهور مُعْبَد قد عَلَيْم جارية من الجواري الغناء تَدعى و طَبْية ، وعُنيي بتخريجها حتى مهرَت في الغناء وأخذها رَجُل من الأهواز كان يَطرب لِغناها ، ثم ماتت بعد أن أقامت عنده مُد ق من الزمان فكان لاسفه وحُرْنِه عليها يسأل دامًا عن أستاذها الأول الذي عليها الفيناء ويبحث عنه ليجتمع به . فبلغ معبداً أن الرجل الأهوازي يسأل عنه ، فخرج من مكة حتى أتى البصرة ، فوجد أن الرجل قد خرج يسأل عنه أي ذلك اليوم إلى الأهواز ، في سفينة ، وأراد معبد أن يلحق به ، فلم عنها في ذلك اليوم إلى الأهواز ، في سفينة ، وأراد معبد أن يلحق به ، فلم ولي المناز الرجل ، وكان لا يعرف أحد هما الآخر فسافرا معا . ولما صاروا في فم نهر الأبكة أمر الرجل بواريه فغنين ، ومعبد ساكت ، لم يو د أن يبين على نفسه أنه أستاذ الغناء . فغنت إحدى الجوارى من شعر النابغة الذبياني :

بانت سعادُ وأمسى حَبْلُها انْصَرَما

واحتلت الغَوْرَ والأُجراعَ مِن إَضَا

فلم 'تحسن الجارية' الغناء ٬ فصاح بها مَعبد وقال لها إن غناءَها غير مستقم.

فغَضِب الرجلُ مولاها وقال لمعبد: وأنت ما 'يدريك الغناه' ما هو؟ لِمَ لا تُمسِكُ وتازَمُ شأنكَ؟ فسكت مَعبد على مَضض. ثم غنت من شعر عبد الرَّحْلُن بن أبي بكر:

باً بنة الأَردِيِّ قلبي كَثِيبُ مُستهامٌ عندها ما يُنيبُ ولقد لاموا فقلتُ دعوني إنَّ مَن تَنْهَوْنَ عنه حبيبُ إنَّ الله عظامي وجِسْمي حُبُّها ، والحُبّ شيءٌ عجيبُ أَبُها العائبُ عندي هواها أنها العائبُ عندي هواها أنها العائبُ عندي هواها

فأخلت المغنية بالغناء فنبها معبد فغضب الرجل وقال له: ألا تكف عن هذا الفضول ؟ فسكت معبد . ثم غنت من شعر كثير عزة الأبيات التي ذكرناها . ثم إن معبداً لم يصبر ، فاندفع يغني ، فأعجب الجيع به ، وكشف عن حقيقة نفسه ، فاحترموه وعظموه ، وأعطاه الأهوازي مبلغا من المال مع الهدايا ، وانحدر معه إلى الأهواز وبقي في ضيافته مدة ، ثم ارتحل عنه وعاد إلى الحجاز .



السؤال : هذان البيتان قيلا في أبي جعفر المنصور قبل خلافته ، فمن
 القائل ، وما اسم أبي جعفر :

وإنّ أولى الموالي أن تُواسيَه عند السرور لَمَن واساكَ في الحزَنِ إِن الكرامَ إذا ما أيسروا ذَكروا مَن كان يَا لَفُهم في المنزلِ الخشِنِ الكرامَ إذا ما أيسروا ذكروا قائد عبد الله ثابت الأصبحي

الشيخ عثمان – عدن – جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية

\*

## أبو تمام

• الجواب ؛ اختلف كتاب الأدب في نسبة هذين البيتين ، فابن ُ خِلْكان والمسعودي وياقوت في معجم الأدباء يقولون إنها لابراهيم بن العباس الصولي ، ويقول ابن قتيبة في الشعر والشعراء إنها لدعبيل الخزاعي، ورأيت في مختارات البارودي وفي كتاب الإعجاز والإيجاز للثعالبي أنها لأبي تمام . ورواية البيت الأول على الأغلب هي كا يلى :

أَوْلَى البَرَيْكِةِ 'طُرًّا أَن 'تُواسِيَه

عند السرور ِ الذي واساكَ في الحَزَن ِ

والرواية ' لهذا البيت كا ذكرها السائل الكريم هي رواية الشعر والشعراه . وقد رأيت ' في قصيدة لأبي تمام يمدح بهما أبا الحسن علي " بن مر " يقول في آخرها : والرواية 'لهذا البيت كما ذكرها السائل ُ الكريم هي رواية الشعر والشعراء . وقد رأيت ُ في قصيدة لأبي تمام يمدح بها أبا الحسن علي ً بنَ مُر ً يقول في آخرها :

أُولَى البريةِ حقًّا أن تُراعِيَـه

عند السرور ِ الذي آساكَ في الحَزَن ِ

إن الكرامَ إذا ما أسهلوا ذكروا

مَن كان يالفهم في المــنزل ِ الخشن ِ

ولم أُجِد إشارة لهذين البيتين في كتاب الأغاني ، ولم أُجِد أنها قيلا في أبي جعفر المنصور، وهو الخليفة العباسي واسمه عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله ان العباس .

واشتهر بالكرم في الجاهلية ثلاثة رجال لا رابع لهم وهم كعب بن مامة الإيادي وهَـر م بن سنان المـُـر"ي وحاتم الطائي. والكرماء في الإسلام كثيرون. ورأيت في معجم الأدباء لماقوت عن الواقدي أنه قال : كان لي صديقان أحدهما هاشمي ، وكنا جمعًا كنفس واحدة . فنالتني ضبقة شديدة وحضر العسد ، فقالت امرأتي : أمَّا نحن في أنفسنا فنصبر على البؤس والشدة ، وأما صبياننا هؤلاء فقد قطسُّموا قلبي رحمة " لهملانهم برون صبَّمان الجيران قد تزينوا في عيدهم. وهم على هذه الحال من الثباب الرثة . قال : فكتبت إلى صديقي الهاشمي أسأله التوسعة ، فوجّه إلى كساً مختوماً ذكر أن فيه ألف درهم ، فما استقر قراري حق كتب إلى الصديق الآخر يشكو مثل ما شكوت إلى صديقي الهاشمي . فوجُّهت إليه الكيس مجاله ، وخرجت إلى المسجد وأقمت فيه ليلي مُستَّحيياً من امرأتي ، فلما دخلت علمها وأخبرتها بمنا فعلت استحسنت ذلك مني . وبينا ا أنا كذلك إذ دخـل على الهاشمي ومعه الكس ، وقال : إني بعثت إليك بالكيس ولا أملك غيره ، وكتبت إلى صديقي أسأله التوسعة فبعث إلى كيساً بخاتمي ، فحثت به إلىك لأعرف منك واقعة الحال. قال الواقدي : فتقاسمنا الكس أثلاثًا . ونمى الخبر إلى المأمون فدعاني وشرحتُ له الخبر . فأمر لنا بسبعة آلاف دينار لكل منا ألفان ولزوجتي ألف دينار .

## • السؤال ، من القائل و كِمن قيل :

كُنّا كَغُصْنَين في أصل غِذاوُهما ما الجداول في رَوْضات جَنّاتِ فَاجَتْتُ خيرَهما منجنبِ صاحِبه دَهر يكُر بتَرْحات وفَرْحات فاجتث خيرَهما منجنبِ صاحِبه حسن خليل ابو النور حسن خليل ابو النور أرقو – السودان



## جارية

• الجواب: هذا بيت من أبيات لا يُعرَف قائلها على ما أعلم ، وإنما تنسب إلى جارية أو فتاة في بعض كتب الأدب بدون ذكر اسم لها ، والحكاية أن رجلاً من تميم ضلت له إبل فخرج في طلبها فإذا هو بجارية كأنها قمر تعشي بصر من ينظر إليها ، فلما رأته قالت : ما لك ؟ فقال : ضلت لي إبل فلم أعرف خبرها. فقالت : هل أدل كا على من عنده علم من عنده علم فال : بلى . فقالت : إن الذي أعطاكهن هو الذي أخذهن وهو أحق برده من طريق النجبار . فأعجبه كلامها ، وقال لها : ألك بعل من طريق الاختبار . فأعجبه كلامها ، ووقف ينظر إليها . وقال لها : ألك بعل " ؟ قالت : قد كان ، ولكن دعي

إلى ما خُلِق له فصار إلى ما خُلِقَ منه ، ثم أنشأت تقول :

إني وإن عَرَضَت أشياء تُضْحِكُني لَوجِعُ القَلْبِ مَطُويٌ عَلَى الْحَرَن الْحَبِ اللّهِ أَحِيانِي تَذَكُّره وزادني الصبحُ أشجاناً عَلى شَجَني وكيف تَرْقُد عين صار مُوْنِسُها بين التراب وبين القبر والكَفَن أبلى الثَّرَى وتُرابُ الارضِ جِدَّته كان صُورته الحسناء لم تَكُن أبكي عليه حنينا حين أذكُرُه حنين والحَة حنّت إلى و طَن أبكي على مَن حَنين طهري مُصيبَتُه وطَيْر النوم مِن عيني وأرَّقَني والله لا أنس حبي الدهر ما سَجَعت حمامة أو بكى طير على فنن والله كا التميمي : مَل لك في زوج لا 'تذام خلائقه وتؤمن بوائقه ؟

فأطرقت مَلينًا ثم أنشدت تقول:
كنا كَفُضْنَيْن فِي أصل ، غذاو هما ما الجَداول في روضات جنات في أَخْتَثُ خير هما مِن جنب صاحبه دَهْر " يَكُر " بفَرحات و تَرْحات وكان عاهد في إنْ خانني زَمَني أنْ لا يُضاجع أنثى بعد مَثُواتي وكنت عاهد تُه أيضًا فعاجله ريب المنون قريباً من سُنيّات في السّري عنا نك عَنْن ليس يَرْد عُه عن الوقاء خِلاف في السّحيّات والحكاية موجودة في كتاب تريين الأسواق.

## السؤال ، من القائل وفي أي مناسبة :

يا رُبَّ قائلة يوما وقد تعبت أين الطريقُ إلى حَمَّام مِنجابِ القاضي يحيى بن احمد القاضي يحيى بن احمد إب – الجمهورية السنسة

\*

## حمام منجاب

• الجواب: سُئيلت مذا السؤال غير مر"ة ، ولم أقيف على اسم قائله ، وأشار إليه كتاب ثمار القلوب في المضاف والمنسوب الثمالي وكتاب عيون الأخبار لابن تتيبة . ولكنها لم يذكرا القائل . وعلى كل" ، فإن الحتام هذا منسوب إلى منجاب بن راشد الضبتي وهو رجل من البصرة . ومن جملة من ذكروا الحكاية صاحب كتاب الكشكول ، فهو يقول : احتنضر بعض المسرفين ، وكان كاما قيل له وهو في آخير رمق من حياته : قل : لا إله إلا الله كان يقول هذا البيت :

يا رُبُّ قائلة يوما وقد تَعِبَت أينَ الطريقُ إلى حَمَّام مِنْجابِ

وسبب ذلك أن امرأة عفيفة "حسناء خرجت يوما إلى حمّام معروف بحمّام منجاب، فلم تعرف طريقه وتعبت من المشي فرأت رجلا واقفاً على باب داره فسألته عن الحام، فقال هو هذا ، وأشار إلى باب داره. فلمّا دخلت أغلق الباب عليها ، فلما عزفت بمكره أظهرت له كال السرور والرغبة وقالت له : أخر ج واشتر لنا شيئاً من الطعام ثم عجل بالعود إلينا ، فلما خرج وكان واثقاً بها وبرغبتها ، خرجت هي من الدار وتخلصت منه . فهذا الرجل هو الذي جرت معه هذه الحكاية ، وتذكره للحكاية كان يمنعه من الإقرار بالشهادة ، مع أنه لم يفعل حراماً وإنما هم "به .

ويقول الثعالبي في كتاب ثمار القلوب في المضاف والمنسوب إن الحسّامَ منسوبُ إلى امرأة اسمُها منجاب، وكان الحسّامُ في البصرة 'يغيل عليها غلّـة كثيرة لأنه لم يكن حسّامُ أحسنُ منه، وكانت تأتيه وجوهُ الناس، وفيه يقول بعضُهم:

يا رُبُّ قائلة يوما وقد تَعِبَت كيف الطريقُ إلى حَمَّام مِنْجابِ

وكان في البصرة حمّّام آخر لامرأة تدعى طبيبة فكسد عليها فقال لها شاعر : ما الذي تجعلينه لي إن حَوَّلت وجوه الناس عن حمّّام منجاب إلى حمّامك ، وتركت حمَّام منجاب مهجوراً لا يُغشى ؟ قالت : أَلَفَ درهم . فقال الشاعر :

حَمَّامُ طِيبَةً لا حَمَّامُ مِنْجَابِ حَمَّامُ طَيبَةَ سُخْنُ واسِعُ البابِ

فترَك الناسُ حمَّامَ منجاب ، وأقبلوا على حمَّام ِ طيبة . وحمَّامُ بَدران في بغداد كَعَمَّام ِ مِنجاب في البصرة مِن حيث الشهرة .

ولابن 'سكرة َ ذَمَ لحَمَّام اسمُه حَمَّامُ ابن ِموسى ، ويقول فيه :

إليكَ أَذُمُ تَمَامَ ابن ِ موسى وإن فاق المُنَى طِيباً وحَرَّا تَكَاثَرَت اللَّصُوصُ عليه حتى لَيَحْفى مَن يُطيفَ به ويَعْرَى ولم أَفْقِدُ به ثوباً ولكن دَخلتُ محمداً وخرَجتُ بيشرا

وبيشر" هذا هو بيشر" الحافي الزاهد المشهور. وكان الحيَّام جزءًا من الثقافة ِ العامــٰة في البلاد الإسلامية ، وكانت المدن ُ في ذلك العصر تشتهر بحمَّاماتها .

ورأيت في شرح الشريشي لمقامات الحريري أن أعرابياً وفد على ابن عمّ له في البصرة ، فلما رأى البصري شعّت الأعرابي أراد أن ينظفه فقال له يوم جمعة : إن الناس يتطهرون للجمعة ويتنظفون ويلبسون أحسن الملابس، فتعال دخلك الحمام لتتنظمف من قشف السفر والبادية وتتطهر للصلاة. فدخبل معه الحمام . فعندما وطىء الأعرابي أرض الحمام لم يحسن المشي عليها لشدة ملاستها فزلق وسقط لوجهه ووقعت جبهته على حرف مدخل الحمام فشجه شجة منكرة فخرج مرعوباً ودمه يسيل ويقول :

وقالوا تَطَهَّرُ إنه يوم جمعة فأبتُ من الحمّام غيرَ مُطَهَّر تزوّدتُ منه شجةً فوق حاجبي بغير جهادٍ بئس ما كان متجري تقول لي الأعراب حين رأينني به لا بظبي في الصريحة أعفر وما تعرف الاعراب مشيًا بارضها فكيف ببيت ذي رخام ومرمر

### • السؤال ، من قائل الديت التالي وما المناسبة :

أراني \_ ولا كُفران لله \_ راجعاً بِخُفَيْ حنين مِن نَوال ِ ابن ِ حاتِم ِ فخر صالح قَدَّارة طولكرم \_ ( ومقيم في الطائف ) المملكة العربية السعودية

 $\star$ 

## ربيعة الرقي

• الجواب؛ هذا البيت للشاعر ربيعة َ الرَّقي في يزيد بن حاتم وكان ربيعة قد قال قصيدة عدم بها يزيد بن حاتم بن قسيصة َ بن المُهلسّب الأزّدي ويندُم يزيد بن أسيد السلّمي القيسي ومطلع القصيدة كا في الأغاني:

حَلَفْتُ بَمِينَا غَـيرَ ذي مَثْنَويَّـة مِينَ امرى، آلَى بهـا غيرَ أَيْمِـ لَشَمَّانَ مَا بِينِ النَّرِيدَ نِي فَالندى يزيدِ سُلَيْم والأَغَرَّ ابن حايم ِ لَشَمَّانَ مَا بِينِ النَّرِيدَ فِي النَّدِي إِللَّافُ مَاله وَهُمُّ الفتى القيسيِّ جَمعُ الدراهِمِ

والقصيدة طويلة .

فقال له رجل": يا أبا أسامة: ما حمَلَكُ على أن هَجُوْتَ رجلا من قومكَ وفضّلتَ عليه رجلاً من الأزد؟ فقال ربيعة: أمليقت فلم يَبق لي إلا داري فرَهنتها على خسمئة درهم، ورحلت إلى يزيد بن أسيد إلى أرمينية فأعلمته بكاني ومدحته، وأقمت عنده حولاً، فوهب لي خسمئة درهم، فتحمّلنت وصر ت بها إلى منزلي فلم يبق معي كبير شيء فنزلت في إحدى الدور، وقلت لو أتبت يزيد بن حاتم، ثم قلت : هذا ابن عمي فعل بي هذا الفعل فكيف بغيره؟ ثم حمَلت نفسي على أن آتيك ؛ فأعلم بمكاني فتركني فكيف بغيره؟ ثم حمَلت نفسي على أن آتيك ؛ فأعلم بمكاني فتركني أشهراً حق ضَجِر ت . وكتبت راقعة "فيها هذا البيت :

أَراني - ولا كُفرانَ لله - راجعا ﴿ بِخُـفَّي ُ حَنين مِن يَزيدَ بنِ حاتِم ِ

فوقعت الرُقعة في يد حاجبه فأوصلها إليه من غير علمي ولا أمري ، فبعث خلفي ، فلمنا دخلت عليه قال : هيه ، أنشيدني ما قلت ! فترَمنتُمنت ، فقال : والله لتنشيد نتي . فأنشدت . فقال : والله ، لا تتر جيم كذلك . ثم قال : إنزعوا خُفتينه . فننزعا ، فحشاهما دنانير ، وأمر لي بغيلمان وجوار وكيسآء فقلت لرجل : ألا تتركى لي أن أمد ح هذا وأهر ذاك ؟ قال الرجل : بكل والله .



## • السؤال: من القائل وما المناسبة وما المعنى:

لي صاحب ذو بَهجة قد قابلت بَطنا بظهر واستحلّت خُرمَها كالشمس منها البدر يَقْبِس نورَه أبدا ويكسف بعد ذلك حِرْمَها الحاكي محد الحاكي محد سيدي قاسم – المغرب

 $\star$ 

## قسمونة بنت اسماعيل

• الجواب: وجدت في كتاب نفح الطيب أنه كان في الأندلس شاعرة "
يودية اسمها قسمونة بنت اسماعيل وكان أبوها شاعراً ، واعتنى بتأديبها ،
وربما صنّع من الموشحة قسماً فأتمتها هي بالقسم الآخر . وقال لها يوما أبوها :
أجيزي :

لي صاحِبُ ذو مُهجة قد قابَلَت نُعْمَى بِظُلْم واستحلَّت جُرْمَها

فَهُكُرُت قَلْيَلًا ثُمْ قَالَت 'بجيزة :

كَالشَّمْسِ مِنْهَا البَدْرُ يَقْبِسِ نُورَهُ أَبِدًا ويَكْسِفُ بِعِد ذلك جِرْمَها

فقام أبوها كالمُسْختَبَل وضمَّها إلى صدره ، وجعل 'يقبَّل رأسَها ويقول : أنت ، والعشر ِكامات ، أشعر ُ مني .

وذكر صاحب ُ نفح الطيب لها أبياتاً منها قولـُها وقد نظرت في المرآة ورأت جمالَ وجهها :

أرَى روضةً قد حان منها قِطافُها ولستُ أرى جان يَمُدُّ لها يدا فوا أسفا يمضي الشبابُ مُضَيَّعاً ويَبْقَى الذي ما إن أَسَمِّيه مُفْرَدا

وفي رواية البيت الأول نظر لأن قولها: ولست أرى جان ، لا يصع في اللغة لأنه يجب أن يكون: ولست أرى جانياً كيُد لها يداً ، ولذلك كانت الرواية الصحمحة هي:

أرى روضةً قد حان منها قطافها ومَن لي بجان أن يَمُدُّ لها يدا

أما معنى بيت أبيه اسماعيل من جهة وبيت ابنته قسمونة من جهة أخرى فهو أن اسماعيل يقول إن هذا الصاحب يجزي عن الخير بالشر"، فهو يقابل الإحسان باساءة وينصر على ذلك، ويتمده حلالاً، وتقول قسمونة إن مثل هذا الصاحب مشل البدر، فإن البدر يأخذ نور من الشمس، ولكنه يكسفها حينا يعترض في فلكه بينها وبين الأرض، فكأنه بذلك يقابل الحسنى بالسواى، مثل ذلك الصاحب. وفي هذا المعنى أشعار "كثيرة نتركها الآن إلى مناسبتها في المستقبل.



- 404 -

## • السؤال: من القائل وفي أي مناسبة:

فقالوا أمجنون فقلت مُوسُوس أطوف بظهر البيد قفرا إلى قفر جمال سعيد باخشوين حدة - المملكة العربية السعودية

\*

## مجنون ليلي

• الجواب : هـذا البيت منسوب إلى مجنون ليلى قيس بن الملوح في ديوان له من قصيدة طويلة منظلمها :

أَقُولُ لِأَصحابِي وقد طَلَبُوا الصَّلَى تَعالُوا أَصْطَلُوا إِن خِفْتُمُ القرَّ مِن صدري

وكلمة « تَمالُوا » حَقَبُها أن تكون « تعالَوُ ا » بحسب قواعد اللغة ولكنهم تساعوا في كلمتين من هذا الفعل فأجازوا «تعالُوا » بدلاً من «تعالُوا» ولكنهم تساعوا في كلمتين من هذا الفعل فأجازوا «تعالُوا» بدلاً من « تعالَيَ " وعلى هذا قرأ الحسنُ البصري : « قَدُلُ " يا أهلَ الكتاب تَعالُوا » . وفي القصيدة هذه بيت " آخر بعد البيت

الأول فيه « تسَعالَمُو ْ ا » ، فهو يقول :

فقالوا نريد الماء نَسْقي ونَسْتَقي

فَقُلْت : تعالَوْا فَأَسْتَقُوا المَاءَ مِن نهري

ويلاحظ هنا أن القصيدة تبدأ بمحاورة بين قيس وجماعة نزلوا منزلاً لم يجدوا فيه لإبليهم ماء ، ولما أصبحوا لم يجدوا إلا تاراً كلما التهبت أطفأتها الريسح والمطر ، فقال قيس هذه القصيدة يصف حال الجماعة ، وأخذ يصف ليلى وصفاً يفوق الحد فعجبوا منه :

فقالوا أَبَعْنُونْ ؟ فَقُلْتُ مُوَ سُوَسْ أَطُوفُ بِظهر البيد قَفْراً إلى قَفْرِ فَقَالُوا أَنَا ذُو صَبْرِ فلا مَلِكُ المُوتِ المُرْيِحِ ثِرْيَحُنِي وَلا أَنَا ذُو عَيْشٍ وَلا أَنَا ذُو صَبْرِ ثُمْ يَأْخُذُ قَيْسِ بَالتَّارُ أَهُ وَالتَّوْجِعِ ، فيقول :

وصاحت بوَشكِ البَيْنِ منها حمامة تَعَنَّت بليل في ذُرا ناعم نَضْرِ على دَوحة يَسْتَنُ تَحت أصولِها نَواقِعُ ماءِ مَدَّهُ رَضَفُ الصخرِ على دَوحة يَسْتَنُ تَحت أصولِها نَواقِعُ ماءِ مَدَّهُ رَضَفُ الصخرِ إلى آخِرِهِ.





## فهرس الموضوعات

| صفحة                                 | صفحة                 |
|--------------------------------------|----------------------|
| علي بن أبي طالب ٧٠                   | أحمد شوقي ٩          |
| المثقب العبدي                        |                      |
| ١ – يزيد بن الصعق                    | الحارث بن عباد ١٦    |
| ٢- أبوالمهوس (أو المهوش) الأسدي { ٧٦ | أبو طالب عم النبي    |
| أبو نواس ٨٠                          | أبو الآسد نباتة ٢٢   |
| البهاء زهير ٢٦                       | ابن هرمة ٢٦          |
| حواجبنا تقضي الحوائج ٩١              | المتنبي ٣٠           |
| الأحوص ٩٤                            | الملقات ٣٣           |
| الشيخ ناصيف اليازجي                  | مالك بن طوق ۲۷       |
| نصر بن سیار ۱۰۱                      | إذا جار الأمير . ، ؛ |
| ابن المولى ١٠٧                       | محمد النميري عم      |
| الفرزدق ۱۱۳                          | •                    |
| سلمة الأحمر ١١٧                      |                      |
| علي بن أبي طالب 119                  | الأخطل ٨٥            |
| المتنبي ١٧٤                          | الشافعي ٦١           |
| الرفاعي ١٢٧                          | الحجاج والفلامان ٥٦  |

| مفحة<br> |                           | صفحة |                           |
|----------|---------------------------|------|---------------------------|
| 194      | مجنون ليلى                | 179  | الحويوي                   |
| 197      | صالح عبدالقدوس            | 121  | ابن حنزابة                |
| ۲        | أبو تمام                  | 18   | عمر أبو ريشة              |
| 7.0      | الإمام الشافعي            | ١٣٦  | معن بن زائدة              |
| Y • Y    | الحويزي                   | 129  | الشافعي                   |
| 7 - 9    | أحمد بن أبي فنن           | 184  | القطامي                   |
| 717      | أبو الأسود الدؤلي وامرأته | 180  | ۔<br>قیس بن زمیر          |
| 718      | الكميت بن زيد             | ١٤٧  | النابغة الذبياني          |
| 719      | زیاد بن عبید الله         | 10+  | يات<br>المريد بن الطائرية |
| 771      | أيام الأسبوع              | 104  | أبو العلاء المعرى         |
| 774      | ابن خروف                  | 100  | النابغة الذبياني          |
| 770      | بشار بن برد               | 17.  | أبو العلاء المعرى         |
| 227      | أبو الملاء المعري         | ١٦٢  | امرؤ القبس                |
| 74.      | علي بن أبي طالب           | ١٦٥  | المتامس                   |
| 744      | البردة للبوصيري           | 14.  | مسلم بن الوليد            |
| 740      | کثیر عزة                  | 178  | عروة بن أذينة             |
| ۲۳۸      | سوار بن عبدالله القاضي    | 177  | أبو العلاء المعرى         |
| 137      | اً بو نواس<br>- ما ۱۰۱۱   | 179  | عنترة العبسى              |
| 784      | قيس بن الخطيم             |      | عمارة اليمنى              |
| 710      | امرؤ القيس                | ١٨٢  | مسكين الدارمي             |
| 7 { }    | حندج بن حندج              | 148  | <del>"</del>              |
| 701      | أبو الخير الكاتب الواسطي  | ۱۸۷  | عنترة العبسي              |
| 100      | الزمخشري                  | 19.  | بشار بن برد               |

| صفحة |                                          | سفحة |                              |
|------|------------------------------------------|------|------------------------------|
| 411  | قيس بن الخطيم                            | YOY  | زیاد بن سیار                 |
| 710  | العباس بن الأحنف                         | 709  | عنترة العبسي                 |
| 414  | المتامس                                  | 777  | أبو الجون السحيمي            |
| ***  | الفرزدق                                  | 377  | ابن حزم الظاهري              |
| 410  | امرؤ القيس                               | 777  | المشمرج بن عمرو الحميري      |
| 414  | حكاية عن الأصمعي                         | ۲۷۰  | كعب بن مالك الأنصاري         |
| 1    | ١) امرؤ القيس                            | 777  | عوف بن محلم الخزاعي          |
| 771  | ۲) صخر بن عمرو بن الشريد<br>۳) ابن ممادة | 771  | الأفوه الأودي                |
| )    | •                                        | 741  | عنترة العبسي                 |
| 44.5 | النابغة الذبياني                         | 782  | الشافعي                      |
| 444  | أعرابية                                  | 444  | قاتل محمد بن طلحة بن عبدالله |
| ٣٤٠  | كثير عزة                                 | 791  | أبو نواس                     |
| ٣٤٣  | أبو تمام                                 | 790  | أبو دلامة                    |
| 450  | <i>ج</i> اري <b>ة</b>                    | 797  | علي بن أبي طالب              |
| 4.6  | حمام منجاب                               | 799  | حاتم الطائي                  |
| 40.  | ربيعة الرقي                              |      | عبدالرحمن بن حسان            |
| 401  | قسمونة بنت اسماعيل                       | 4.4  | وأبو دهبل الجمحي             |
| 405  | مجنون لیلی                               | 4.4  | صالح عبدالقدوس               |



# فهرس السائلين وأماكنهم

| ص   |                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|
|     | _ 1 _                                                            |
| 104 | الأكحل محمد طانطان ــ المغرب                                     |
| ١٠٧ | ابراهيم أسعد – جبل الزاوية – سورية                               |
| ٥٢  | ابراهيم حسين البرغوثي – مؤسسة العنزي – الكويت                    |
| 791 | أحمد بن أحمد – الخير – مركز سانــُلوي – السنغال                  |
| 4.1 | أحمد بن حبيب الله – پكيني – السودان                              |
| ٩   | أحمد بن الله باعباد الضالعي – جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية |
| 149 | أحمد عبدالله جرهوم – كريتر – عدن – اليمن الديمقر اطية الشعبية    |
| 440 | أحمد الكراي – صفاقس – تونس                                       |
| 410 | أحمد محمد أمين ــ بنغازي ــ الجماهيرية العربية الليبية           |
| 149 | أدهم كسيبي – حمص – سورية                                         |
| 718 | آصف عبدالغفار محمد ــ صافيتا ــ سورية                            |
| 414 | أنيس العفيفي من الناصرة                                          |
| 17. | أيدم عبدالسلام – وجدة – المغرب                                   |
|     |                                                                  |

| ص     | - · -                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 194   | البلاّ توفيق – طانطيان – طرفاية – المفرب                      |
| 10+   | البوخريصي أحمد – ثانوية مولاي سليمان – فاس – المفرب           |
|       | - <b>ن</b> -                                                  |
| 137   | ثابت حسن ــ مراكش ــ المغرب                                   |
|       | - <del>c</del> -                                              |
| 144   | جديدي علي بلحاج – الرديّف – تونس                              |
| 7 A A | جزا غانم العوفي – المدينة المنورة – المملكة العربية السعودية  |
| 700   | <br>جلالي المصطفى - خنيفرة - المفرب                           |
| 401   | جمال سعيد باخشوين – جدة – المملكة العربية السعودية            |
| ۲۷۸   | الجنيدي الحاج أحمد – شندي – السودان                           |
|       |                                                               |
| 409   | الحافظ الطالب مصطفى – فيلنك – جمهورية النيجر                  |
| 410   | حسب الله محمد علي ـــ الطائف ــ المملكة العربية السعودية      |
| 710   | حسن خليل أبو النور – أرقو – السودان                           |
| 177   | حسين بن عبدالرحمن بدوي ــ القنفذة ــ المملكة العربية السعودية |
|       | - خ -                                                         |
| 119   | خليفة بن محمد بن على - صفاقس - تونس                           |
| ٥٨    | خليفة عمر البكباك – مصراته – الجماهيرية العربية الليبية       |
| Y•Y   | خليل ابراهيم الفضلي – بغداد – العراق                          |

| ص          |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
|            | - <b>;</b> -                                                     |
| ***        | الزين عبدالكبير – سطات – المغرب                                  |
|            | – س –                                                            |
| 9.4        | سعيد محمد الخطيب – الدمام – المملكة العربية السعودية             |
| 148        | سلمان جاسم محمد – بغداد – العراق                                 |
| ***        | سوحلي علي – أكادير – المغرب                                      |
| ۱٧٠        | السيد شبروق الحسين – فاس – المغرب                                |
|            | – ش –                                                            |
| ۲          | الشامي محمد ــ كولمين ــ المغرب                                  |
| لسعودية ١٦ | الشريف نامي حمود آلىنامي— متوسطةبدر—بدر—المملكة العربيةا         |
| 740        | شكر محمود – مدينة المنصور – محافظة نينوي – العراق                |
| 710        | الشيخ بن عبدالله السالم — انواكشوط — موريتانيا                   |
| 190        | الشيخ عبدالله أحمد السراجي ــ المخا ــ الجمهورية العربية اليمنية |
|            | – ص –                                                            |
| 91         | صالح كياد الشمري – الكويت                                        |
|            | _ 4 _                                                            |

709

الطاهر محمد ابراهيم بريدو – مليط – السودان

| 15          | عبدالجبار محمود السامرائي – سامرا – العراق                      |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| ب ۱۲٤       | عبدالحي العمراني ــ شارع شحاده ــ درب منجلـّون- فاس-المغرر      |  |
| 100         | عبدالجليل قاسم نصير – الحصن – الأردن                            |  |
| ٥٨          | عبدالرحمن حمد النميري – المجمعة – المملكة العربية السعودية      |  |
| 175         | عبدالرحمن حمزة – دمشق – سورية                                   |  |
| 414         | عبدالرحيم صالح عبدالسلام - البيضاء - الجماهيرية العربية الليبية |  |
| 444         | عبدالكريم درويش – مستغانم – الجزائر                             |  |
| 444         | عبدالله الشريف مصطفى – زالنجي – السودان                         |  |
| 77          | عبدالله بن محمد الخضير – بريدة – المملكة العربية السعودية       |  |
| 444         | عبدالله بن علي – ديجون – فرنسا                                  |  |
| 441         | عبدالله علي أحمد بن الشيخ – الرياض – المملكة العربية السعودية   |  |
| Y . 0 - 1 V | عبدالنبي عمران على أحمد النعيمي – صُحار                         |  |
| سعودية ٢٢١  | عبدالحسن اليحيي - مكتبة المعرفة - عنيزة - المملكة العربية ال    |  |
| 19.         | عبدالهادي مصطفى داود - عمَّان - الأردن                          |  |
| 46.         | عثمان جاخو – باریس – فرنسا                                      |  |
| 11          | عقلا المحمد الضحوي – حائل – المملكة العربية السعودية            |  |
| 704         | عليّون محمد ــ برج بوعريويج - سطيف ــ الجزائر                   |  |
| 187         | على أحمد قاسم – سوت شيلدز – بريطانيا                            |  |
| 1 • ٤       | عليبان محسن بن الطابع بن يونس – المكناس – تونس                  |  |
| 91          | على حمود – فاريل – الولايات المتحدة                             |  |
| 7.9         | علي شرف الدين نور الدين – كاس – جنوب دارفور – السودان           |  |
| 148-184     | علي الشوملي – عمان – الأردن                                     |  |
|             | •                                                               |  |

علي عبده موسى الجابري اليمني -- من البيضاء في اليمن
ومقيم في الطائف -- السعودية
على عبدالسميع مسلم -- سرت -- الجماهيرية العربية الليبية
على عمارة -- نانتير -- Nanterre -- فرنسا
عمر أبو سفيان -- الزرقاء -- الأردن
عمر مرعي شابيش -- زليطن -- الجماهيرية العربية الليبية

#### \_ ف \_

فتحي عمر أبو كتيف - زليطن - الجماهيرية العربية الليبية ١٦٥ فخر صالح سلمان - كفر رمان - طولكرم فخر صالح قد ارة - الطائف - المملكة العربية السعودية ١٤٥-٢١٩-٣٥٠ فيصل رشاد ملحم - الدريكيش - سورية

#### – ق –

قائد عبدالله ثابت الأصبحي – الشيخ عثان – جمهورية اليمن الشعبية ٢٤٣ قائد عبده فارع الشنيقي – القطيف – سوق الخيس – المملكة العربية السعودية ٩ المملكة العربية السعودية ١٤٧ القاضي يحيى بن أحمد – إب – الجمهورية العربية اليمنية

#### \_ J \_

لمرابط محمد تاجي ـ كافرين ـ السنغال

| ٥٨    | مبارك عمر اليمني – أبو ظبي – الخليج العربي                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 121   | عمد أحمد يحيى الياني – المدينة المنورة – المملكة العربية السعودية |
| 747   | محمد بن الشيخ - كيميد - موريطانيا                                 |
| 148   | بحمد بن عمر العزوزي ــ فاس ــ المغرب                              |
| 24    | بي و ديناوي – الرينة – الناصرة                                    |
| 197-  |                                                                   |
| 117   | محمد شكري ابراهيم – الراهدة – الجمهورية العربية اليمنية           |
| 120   | محمد شبخ محمد – بانباس – سورية                                    |
| 27    | محمد الصادق شعبان - طريق تنبو حمركز الشيحية - صفاقس-تونس          |
| 717   | محمد الصالح السيد عدنان البحراني - البحرين                        |
| 4.4   | محمد عبدالسلام الشريف – فزان – الجماهيرية العربية الليبية         |
| 777   | محمد فال _ بوائخي _ موريتانيا                                     |
| ٧٣    | محمد على أبوكم - مزدة - غريان - ليبيا                             |
| 7 . 1 | محمد القادر بن محمد - كادلك - السنغال                             |
| ٧.    | محمود سعيد محمد - البلدية - الكويت                                |
| 441-7 | محمود قاسم الأسمر – سندل فنكن – ألمانيا الغربية                   |
| 74.   | محمود قاسم الأسمر – شتوتكارت – ألمانيا الغربية                    |
| 799   | المدامي الحاج – بلدية أبو الحسن – ولاية الأصنام – الجزائر         |
| ٥١    | مروان صقر – اللاذقية – سورية                                      |
| 144   | مزاتي عيسى – حسي بجبح – جلفا – الجزائر                            |
| ۱۰۱ ء | مصطفى عبدالسلام الشيجي-طرابلس الغرب – الجماهيرية العربية الليد    |
| ۸.    | مقدم هوبة محفوظ محمد بلفقيه – شِبام – جمهورية اليمن الديمقراطية   |
|       |                                                                   |
|       | - <b>۲</b> 77 -                                                   |

| ص         |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| ١٨        | منصور سليان عبدالله – الشارع الرئيسي-الخار- جمهورية اليمن العربية |
| 717       | مهدید محمد ــ البَیض ــ ولایة سعیدة ــ الجزائر                    |
|           |                                                                   |
|           | — <b>Ú</b> —                                                      |
| <br>***** | الناجي محمد أبو بكر –كلية الشريعة – البيضاء – ليبيا               |
| 77        | نصرت توفیق خریش – عین إبل – لبنان                                 |
|           |                                                                   |
|           | — <b>.</b> ←                                                      |
| **        | هزاع محمد خلف ــ الشرقاط ــ العراق                                |
| 778       | هواري محمد – سطات – المغرب                                        |
|           |                                                                   |
|           | – ي –                                                             |
| 454       | يحيى بن أحمد (القاضي) – إب – الجمهورية العربية اليمنية            |
| 777       | يحيى بن أحمد الكندي - شنيانكا - تنزانيا                           |
| 701       | يحيى بن علي عكور – بيشة – المملكة العربية السعودية                |
| 777       | يوسف مبارك حمد – بغداد – العراق                                   |
|           |                                                                   |

يونس صفي الدين – صور – لبنان